

## كتب الفراشة \_ القصص العالميّة

## عَوْدَةُ الْكُواطِينَ



تألیف : توماس هکاردی ترجَمَة : محمد حِلمی محمُود مُرَاجِعَة : وَجُدي رزق غالی



مكتبة لبئنات كاشِهُون

مكتبة لبثنات كايثرون شرى المستدون المس



## معت يرس

ظَهَرَتْ رِوايَةُ توماس هاردي «عَوْدَة المُواطِن» [The Return of the Native] في النُتيَ عُشْرَة حُلْقَةً في «مَجَلَّة بلُغراڤيا» سَنَة ١٨٧٨ ، ثُمَّ نُشِرَتْ في كِتابٍ واحِدٍ في العام نَفْسِهِ . وهِمِي واحِدَةٌ مِنْ بَواكبِر رِواياتِهِ الّتي لاقَتِ اسْتِحْسانًا لَدى النُقادِ ورَواجًا لَدى الجُمْهورِ . يَعودُ الفَضْلُ في نَجاحٍ هذهِ الرَّوايَةِ إلى مَتانَةِ الحَبْكَةِ في قِصَّةِ الحُبًّ الّتي تُعالِجُها . وقَدُ كَانَ هاردي مُولَعًا بِفِكْرَةِ حُبِّ رَجُلُيْنِ لِامْرَأَةٍ واحِدَةٍ تَقَعُ في حَيْرةِ الاخْتِيارِ بَيْنَهُما . فَهُو كَانَ هاردي مُولَعًا بِفِكْرةٍ حُبِّ رَجُلُيْنِ لِامْرَأَةٍ واحِدَةٍ تَقَعُ في حَيْرةِ الاخْتِيارِ بَيْنَهُما . فَهُو كَانَ هاردي مُولَعًا بِفِكْرةٍ حُبِّ المُغامَرةِ والإثارةِ إلى الزَّواجِ مِنْ رَجُلُ بِالرَّغُمِ مِنْ حُبِّها لِرَجُلِ آخَرَ . ويُظْهِرُ لَنا هاردي كَيْفَ أَنَ وَالإِنْارِ السَّلْبِيَّةِ عَلَى التَّعْقِيداتِ والآثارِ السَّلْبِيَّةِ عَلَى مَجْرى حَياةِ العَديدِ مِنْ النَّافِطَى سَبَّبا سِلْسِلَةً طَويلَةً مِنَ التَّعْقِيداتِ والآثارِ السَّلْبِيَّةِ عَلَى مَجْرى حَياةِ العَديدِ مِنَ الأَشْخاصِ الذينَ تَحَكَّمَتْ بِهِمْ شَبَكَةٌ مُعَقِّدَةً مِنَ العَديدِ مِنَ الأَشْخاصِ الذينَ تَحَكَّمَتْ بِهِمْ شَبَكَةٌ مُعَقَّدَةً مِنَ العَلاقاتِ المُتَضارِبَةِ .

لَمْ يَهْتُمَّ هاردي بِالنَّاسِ فَحَسْبُ، وإنَّما بِالبِيئَةِ الَّتِي يَعيشُونَ فيها أَيْضًا، فَقَرْيَةُ «إغدون هيث» - مَسْرَحُ الأَحْداثِ - تَقَعُ في مُقاطَعةِ «دورْسِت» الرَّيفِيَّةِ حَيْثُ نَشَأَ هاردي، ولِذَٰلِكَ وَصَفَها بِالتَّفْصيلِ في كِتابِهِ. وهُو يُشيرُ إلى مَدى تَأْثيرِ هٰذِهِ البِيئَةِ في رَسْمِ شَخْصِيّاتِ النَّاسِ وأَعْمالِهِمْ، ويُشَدِّدُ على أَنَّ النَّاسَ يَتَنَقَّلُونَ ويَتَغَيَّرُونَ أَمَّا المِنْطَقَةُ فَتَظَلُّ شَخْصِيّاتِ النَّاسِ وأَعْمالِهِمْ، ويُشَدِّدُ على أَنَّ النَّاسَ يَتَنَقَّلُونَ ويَتَغَيَّرُونَ أَمَّا المِنْطَقَةُ فَتَظَلُّ ثَانِيَةً. إنَّنا، في الواقِع ، نَلْمُسُ أَنَّ في «إغدون هيث» نَمَطَ حَياةٍ تَقْليديًّا راسِخًا لا يَتَبَدَّلُ مَهُما حاوَلَ كليم يوبرايت تَغْييرَهُ أَوْ مَهُما حاوَلَتْ يوسْتاسْيا مُقاوَمَتَهُ وتَجَنَّبُهُ.

وَتَبْرُزُ، فِي الرِّوايَةِ، فِكُرَةُ هاردي الرَّيسِيَّةُ، وهِي أَنَّ لِلبِيئَةِ الرَّيفِيَّةِ تَأْثِيرًا عَميقًا عَلَى سَعَادَةِ الأَفْرادِ. فَيوسْتاسْيا قَاي لَنْ تَعْرِفَ الرِّضَا أَبَدًا فِي "إغدون هيث" لِأَنَّهَا تَكْرَهُ قَسَاوَةَ يَلْكَ القَرْيَةِ وَكَا بَتَهَا، وتَتوقُ إِلَى بَهْجَةِ حَياةِ باريس وإشْراقِها. أَمَّا كليم يوبرايت، الّذي ولي القَرْيَةِ، فَإِنَّهُ ظَلَّ - في غُرْيَةِ - دائِمَ الحَنينِ إليَّها لِاقْتِناعِهِ بِأَنَّهُ لَنْ يَذُوقَ طَعْمَ السَّعَادَةِ وَلِدَ فِي القَرْيَةِ، فَإِنَّهُ ظَلَّ - في غُرْيَةِ - دائِمَ الحَنينِ إليَّها لِاقْتِناعِهِ بِأَنَّهُ لَنْ يَذُوقَ طَعْمَ السَّعَادَةِ خَارِجَ مَوْطِنِهِ. والانْطِباعُ الذي يُريدُنا هاردي أَنْ نَخْرُجَ بِهِ هُوَ أَنَّ المَوْءَ لا يُحقَّقُ سَعَادَتَهُ إلاّ إذا كانَ مُنْسَجِمًا مَعَ نَفْسِهِ ومَعَ مُحيطِهِ.





كَانَ اللَّيْلُ يُرْخي سُدُولَهُ عَلَى إغدُون هيث في يَوْم غائِم مِنْ أَيَّام ِ شَهْرِ نوڤمْبر، وَقَدْ لاحَ المَكَانُ وَكَأَنَّهُ يَزْفِرُ مِنْ جَوْفِهِ الوَحْشَةَ وَالظَّلامَ موحِيًّا بِنُزُولِ فاجِعَةٍ.

وَعَلَى الطَّرِيقِ كَانَ يَمْشِي عَجُوزٌ أَشْيَبُ الشَّعْرِ مُحْدَوْدِبُ الظَّهْرِ، وَقَدْ دَسَّ نَفْسَهُ فِي زِيِّ ضَابِطٍ بَحْرِيًّ. وَلَمَحَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَرَبَةً يَجُرُّها حِصَانٌ وَهِيَ مِثْلُ كُلَّ العَرَباتِ شَكْلًا إِلّا فِي لَوْنِهَا الأَحْمَرِ المُتَمَيِّزِ، الَّذِي كَانَ هُوَ لَوْنَ ثِيابِ الحَوذِيِّ الَّذِي يَقُودُ تِلْكَ العَرَبَةَ، وَكَانَ ٱسْمُهُ دَيْغُورِي قَيْنَ، الصَّبَاغَ، وَكَانَ يَضْرِبُ فِي الأَرْضِ العَرِيضَةِ فَيَبِيعُ صِبْغَةً كَلَوْنِ التُّرابِ الأَحْمَرِ تُسْتَعْمَلُ فِي تَمْيِيزِ المَاشِيَةِ.

وَتَبادَلَ العَجوزُ وَالصَّبَاغُ عِباراتِ التَّحِيَّةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ العَجوزُ ونَظَرَ داخِلَ العَرَبَةِ ، وَسَأَلَ الحوذِيَّ : «أَفِي العَرَبَةِ شَيْءٌ زائِدٌ عَلى حِمْلِكَ ؟»

قالَ الحوذِيُّ : «أَجَلُ ! شَخْصُ مَا فِي مِحْنَةٍ - سَيِّدَةٌ شَابَّةٌ الْتَقَطْتُهَا عِنْدَ مَوْقِفِ أَنْجِلبري. وَلَيْتَهَا تَظَلُ غَارِقَةً فِي سُباتِها حَتَى أَبْلِغَها دارَها. " فَقالَ العَجوزُ : «أَلَيْسَتْ هِيَ أَنْجِلبري. وَلَيْتَها تَظَلُ غَارِقَةً فِي سُباتِها حَتَى أَبْلِغَها دارَها. " فَقالَ العَجوزُ : «أَلَيْسَتْ هِيَ فَتَاةً بلومز إند الَّتِي لا تَزَالُ تَلُوكُ سيرَتَها الأَلْسُنُ؟ " وَأَجابَ الحوذِيُّ : «لا عَلَيْكَ يا سَيِّدي ! عَلَيْنَا أَنْ نَفْتَرِقَ الآنَ ؛ فَإِنِي فِي حَاجَةٍ إِلَى الرَّاحَةِ. طِبْتَ مَسَاءً! "

تَلَقَّتَ الصَّبَاغُ حَوْلَةُ وَسَرَّحَ الطَّرْفَ فِي الأَكَمِ الصَّغيرَةِ والوِهادِ والشُّروخِ الَّتِي تَصاعَدَت ْ لِتَنْتَهِي إلى مَدْفَنٍ قَديم تعالى وَطَغى على المكانِ. وَإِذْ راحَ يُحَدِّقُ فِي ذَلِكَ المَدْفَنِ رَأَى فِي أَعْلاهُ شَخْصًا أَشْبَةً بِتِمْثالٍ أَوْ حَرْبَةِ خوذَةٍ. تَحَرَّكَ الشَّخْصُ فَجْأَةً وَانْزَلَقَ فِي المَدْفَنِ رَأَى فِي أَعْلاهُ شَخْصًا أَشْبَةً بِتِمْثالٍ أَوْ حَرْبَةِ خوذَةٍ. تَحَرَّكَ الشَّخْصُ فَجْأَةً وَانْزَلَقَ فَلْ وَاللَّهُ عَلَى البُرْعُمِ ، وَتَوارى عَنْ ناظِرَيْهِ . وَبَدا واضِحًا مِنْ تَحَرُّكَاتٍ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَنَّهُ امْرَأَةً .

وَمَا إِنْ غَادَرَتِ الْمَوْأَةُ ذَٰلِكَ الْمَكَانَ حَتّى لَاحَ نَفَرٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالفِتْيَانِ راحوا يَضْعَدُونَ الْمَدْفَنَ بِمَشَقَّةٍ وَيَتَحَلَّقُونَ حَوْلَهُ ، حامِلينَ خُزَمًا مِنَ الحَطَبِ كَانُوا قَدْ جَمَعُوهَا ثُمَّ بَضْعَدُونَ الْمَدْفَنَ بِمَشَقَّةٍ وَيَتَحَلَّقُونَ حَوْلَهُ ، حامِلينَ خُزَمًا مِنَ الحَطَبِ كَانُوا قَدْ جَمَعُوها ثُمَّ جَعَلُوا مِنْها هَرَمًا عَلَى رَأْسِ الأَكْمَةِ . لَقَدْ كَانُوا يَتَهَيَّأُونَ لِإِيقَادِ نَارٍ ؛ إِذْ كَانَ ذَلِكَ أَحَدَ تَعَالِوا مِنْها هَرَمًا عَلَى رَأْسِ الأَكْمَةِ . لَقَدْ كَانُوا يَتَهَيَّأُونَ لِإِيقَادِ نَارٍ ؛ إِذْ كَانَ ذَلِكَ أَحَدَ تَقَالِيدِهِم فِي رَيْبَارُو، يَتَبِعُونَهُ ، مُنْذُ أَجْيَالٍ عَديدَةٍ ، في الخامِسِ مِنْ شَهْرِ نوڤمْبر مِنْ كُلِّ



وَكَانَ مِنْ بَيْنِ موقِدي النّارِ الجَدُّ كانتل، ذٰلِكَ الشَّيْخُ الَّذي ٱنْطَلَقَ يَرْقُصُ حَوْلَ النّارِ مُتَرَنِّمًا بِبَعْضِ المَواويلِ القَديمَةِ الغَريبَةِ. وَوَقَفَ بِجوارِهِ ٱبْنُهُ كريستيان السّاذَجُ، الَّذي كانَ يَرْقَبُهُ في إعْجابٍ وَقَلَقِ.

وَلَمَّا تَوَقَّفَ الشَّيْخُ لِيَسْتَرِدًّ أَنْفاسَهُ، اَسْتَدارَ إلى تيموثي فيرويسي قائِلًا: «حَدَّثْني عَنِ العَريسَينِ الجَديدَيْنِ في فُنْدُقِ كوايت وومان.»

أَجَابَهُ فيرويسي: «في بادِئِ الأَمْرِ مَنَعَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت، ٱمْرَأَةُ عَمَّ الفَتَاةِ، طُقوسَ عَقْدِ الزَّواجِ مِنَ الاِتْمامِ بِأَنْ أَعْلَنَتْ رَفْضَها لِهَذَا الزَّواجِ، لٰكِنَّهَا عَادَتْ وَعَدَلَتْ عَنْ رَأْيِها في النَّهَايَةِ.»

صاحَ الجَدُّ كانتل: «إذًا أَصْبَحَ دامون ويلديڤ وَتوماسين يوبرايت آخِرَ الأَمْرِ زَوْجَيْنِ.»

أَجابَ تيموثي : "يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ، لَكِنَّ ذَلِكَ التَّحَوُّلَ كَانَ غَريبًا مِنَ السَّيِّدِ ويلديڤ ؛ إذْ إِنَّهُ كَانَ قَدْ أَعَدَّ نَفْسَهُ لِيَكُونَ مُهَنْدِسًا ، أَمّا الآنَ فَهُوَ مالِكٌ لِلْكُوايت وومان. »

وَعَقَّبَ الشَّيْخُ : «إِنَّ ذٰلِكَ الزَّواجَ هُوَ الَّذي جاءَ بِكليم يوبرايت مِنْ باريس، وَإِنَّ حُضورَهُ لَمُنْتَظَرٌ فِي أَيَّةٍ لَحْظَةٍ، كَمَا يُشاعُ.»

وَبَيْنَما كَانَا يَتَجَاذَبَانِ أَطْرَافَ الحَديثِ، لَمَحَا نَارًا تَسْطَعُ عَلَى بُعْدِ ميلِ في أَرْضِ مَنْزِلِ الضّابِطِ الشَّيْخِ في ميستوڤر. قالَ أَحَدُ القَرَوِيّينَ: «إنَّ ذٰلِكَ الضّابِطَ غَريبُ الأَطْوارِ؛ إذْ كَيْفَ يوقِدُ نَارًا في مَكَانٍ حَيْثُ لا شَبَابَ يَتَمَتَّعُونَ وَيَمْرَحُونَ؟»

قالَ فيرويسي : «بَلْ إِنَّها حَفيدَتُهُ ، كَما أَعْتَقِدُ ، هِيَ الَّتِي أَوْقَدَتِ النَّارَ . وَإِنَّها لَفَتاةً غَريبَةُ الأَطْوارِ تِلْكَ الَّتِي تَعيشُ هُناكَ مَعَ جَدِّها الشَّيْخِ وَحْدَهُما . »

وَإِذْ رَاحَ القَوْمُ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَرْقُصُونَ وَيَمْرَحُونَ حَوْلَ جَذْوَةِ النَّارِ الآخِذَةِ فِي الخُمودِ، مُصاحَبينَ بِبِضْع نِسَاءٍ مِنَ الفَلَاحَاتِ، شَاهَدُوا غَرِيبًا يَدْنُو مِنْهُمْ بِعَرَبَتِهِ. وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ الغَريبُ سِوى الصَّبَاغِ – الَّذي تَحَدَّثُنَا عَنْهُ آنِفًا – حَامِلًا دَاخِلَ عَرَبَتِهِ، تِلْكَ المُسافِرَةَ الخَفِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَزَلُ بِصُحْبَتِهِ. قالَ الصَّبَاغُ: «طابَتْ أَمْسِيَّتُكُمْ. هَلْ ثَمَّةَ طَرِيقُ تَسْلُكُهُ العَرَباتُ إلى دارِ السَّيِّدَةِ يوبرايت؟» فَأَجابَ تيموثي فيرويني: «أَجَلْ. اِتَّبِعْ هٰذا الطَّرِيقَ إلى اليَمينِ.»

وَمَا كَادَ الصَّبَاغُ يَتُوارَى عَنْ أَنْظَارِ القَوْمِ حَتِّى دَنَا شَبَحُ شَخْصِ آخَرَ إِلَى حَيْثُ النَّارُ الخَابِيَةُ. وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّبِحُ سِوى الأَرْمَلَةِ المُبَجَّلَةِ الَّتِي جَاوَزَتْ طُوْرَ الشَّبَابِ، السَّيِّدَةِ يَوْبِرايت الَّتِي كَانَتْ تَقْطُنُ أَحَدَ الأَكُواخِ فِي بلومز إِند مَعَ ٱبْنَةِ شَقيقِ زَوْجِها الشَّابَّةِ يُوماسِين. وَكَانَتْ تَبْدُو عَلَى تِلْكَ السَّيِّدَةِ المُتَقَدِّمَةِ المُسِنَّةِ أَماراتُ الجَلالِ وَقُوَّةِ الشَّخْصِيَّةِ. وَلا غَرُو فَقَدْ كَانَتِ آبْنَةَ رَجُلِ دِينِ فَنْشَئَتْ أَحْسَنَ تَنْشِئَةٍ.

صاحَ فيرويسي: «يَا لَلْمُصَادَفَةِ! إِنَّهَا السَّيِّدَةُ يُوبِرايت. سَيِّدَتِي، مُنْذُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرِ دَقائِقَ كَانَ الصَّبَّاغُ يَسْأَلُ عَنْكِ!»

« وَماذا كانَ يُريدُ ؟ »

الَمْ يَقُلُ لَنا يا سَيِّدَتِي ، بَيْدَ أَنَّهُ ٱنْطَلَقَ إِلَى مَنْزِلِكِ . وَإِنِّي لَيَسُرُّنِي أَنْ أَعْلَمَ بِعَوْدَةِ ٱبْنِكِ كليم إلى أَرْضِ الوَطَنِ .»

قَالَتِ السَّيِّدَةُ يُوبِرايت: «شُكْرًا لَكَ ، يا فيرويني. مَعْذِرَةً إِذْ لا بُدَّ لِي مِنَ المُغادَرَةِ الآنَ، فَإِنِّي ذَاهِبَةٌ فِي التَّوِّ إِلَى بَيْتِ توماسين الجَديدِ، فَإِنَّها عائِدَةُ اللَّيْلَةَ بِرُفْقَةِ زَوْجِها.»

الطابَت لَيْلَتُكِ، يا سَيدتي وَلَعَلَكِ تَعْثُرينَ عَلَى الصَّبّاغِ في طَريقِكِ.»
 وَعِنْدَ سَفْحِ التَّلَّ سَلَكَتِ السَّيدَةُ يوبرايت الطَّريق المُؤدَّيةَ إلى فُنْدُق الكوايت وومان ، مُعْتَقِدةً أَنَّ ابْنَةَ أَخِي زَوْجِها هُناكَ مَعَ زَوْجِها رامون ويلديڤ بَعْدَ أَنْ عُقِدَ قِرانُهُما في أَخْلبري . وَبَعْدَ قَليلٍ لَمَحَتِ الصَّبّاغَ مُقْتَرِبًا بِمِصْباحِهِ وَهُو يَقودُ عَرَبَتَهُ ، فَبادَرَها قائِلًا : الْجَلبري . وَبَعْدَ قَليلٍ لَمَحَتِ الصَّبّاغَ مُقْتَرِبًا بِمِصْباحِهِ وَهُو يَقودُ عَرَبَتَهُ ، فَبادَرَها قائِلًا : الْجَلبري . وَبَعْدَ قَليلٍ لَمَحَتِ الصَّبّاغَ مُقْتَرِبًا بِمِصْباحِهِ وَهُو يَقودُ عَرَبَتَهُ ، فَبادَرَها قائِلًا : النَّي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكِ أَنْباءً غَيْرَ سارَّةٍ عَن الآنِسَةِ توماسين ! »

قالَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت في آنْزِعاجٍ : «لَكِنَّها عادَتُ إِلَى بَيْتِها لِتَوَّها بِرُّفْقَةِ زَوْجِها!» قالَ الصَّبَاغُ : «لَيْسَتُ في الكوايت وومان، يا سيِّدَتي . لَمْ أَكُنْ أُحِبُّ أَنْ أَقولَها لَكِ ، إِنَّها هُنا في عَرَبَتي! «

صَرَخَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت، وقَدْ أَخْفَتْ عَيْنَيْها بِكَفَّيْها قائِلَةً: «ماذا حَدَثَ لَها؟»



الا أَعْرِفُ عَلَى وَجْهِ التَّحْقيقِ، يَا سَيَّدَتِي ؛ إِلّا أَنَّنِي كُنْتُ عَلَى الطَّرِيقِ صَباحَ اليَوْمِ خَارِجَ أَنجلبرِي فَهَرْ وَلَتْ إِلَيَّ توماسين مُمْتَقِعَةَ اللَّوْنِ وَصَرَخَتْ قائِلَةً : الْأَغْنِي يَا ديغوري ڤين أَتَوسَّلُ إِلَيْكَ ! إِنَّنِي فِي مِحْنَةٍ ! » وَما لَبِثَتْ أَنِ ٱنْهارَتْ مَغْشِيًّا عَلَيْها ، فَقَرَّرْتُ المَجيء بِها إِلَى المَّرْلِدِ . » هُنَا نَظَرَتِ السَّيِّدَةُ إِلَى قَلْبِ العَرَبَةِ فَأَلْفَتْ توماسين نائِمةً فيها ، وَما تَبَيَّنَ مُلامِحَها إلا في نورِ المُصْباح ، حَيْثُ رَأَتْ وَجْهًا حُلُو القَسَماتِ تُشِعُ مِنْه البَراءَةُ ، مَلامِحَها إلا في نورِ المُصْباح ، حَيْثُ رَأَتْ وَجْهًا حُلُو القَسَماتِ تُشِعُ مِنْه البَراءَةُ ، مُسْتَرْخِيًا في عُشِّ مِنْ شَعْرٍ مُمَوَّجٍ كَسْتَنائِيًّ اللَّوْنِ ، إلاّ أَنَّ القَلَقَ كَانَ بادِيًا عَلى ذٰلِكَ مُسْتَرْخِيًا في عُشٍّ مِنْ الْعَرْ مُمَوَّجٍ كَسْتَنائِيًّ اللَّوْنِ ، إلاّ أَنَّ القَلَقَ كَانَ بادِيًا عَلى ذٰلِكَ مُسْتَرْخِيًا في عُشٍ مِنْ الْبَعْرِ مُمَوَّجٍ كَسْتَنائِيًّ اللَّوْنِ ، إلاّ أَنَّ القَلَقَ كَانَ بادِيًا عَلى ذٰلِكَ المُحْتِيا حَتِي في رَقَدْتِهِ . وَمَا لَبَشِي الْفَتَاةُ أَنْ فَتَحَتْ عَيْنَيْها لِتَشْهُدَ عَلاماتِ الذَّهُولِ بادِيَةً في المُحْتِي الْمَرَاقِ عَمِّها لِتَشْهِلَا يَتُهُ الْمَاتِ النَّيَالِيَ الْمَاتِ الْفَيَقِيلُهِ ! الْمَالِيَةُ أَنْ فَتَحَتْ عَيْنَيْها لِتَشْهِدَ عَلاماتِ الذَّهُولِ بادِيَةً في عَنْ المَاتِ الذَّهُ الْمَاتِ السَّلِيلُ عَلَيْها لِتَشْهِا لِتَعْمَلُ عَلَيْها لِتَقْبَلُها ! الْقَالُ ! الْقَلْقَ أَلُولُ الْمَاسِين ، توماسين ! أَوّاهُ ! ٱبْنَتَى العَرْيزَةَ ! ماذا جَرى ؟ »

فَقَالَتِ الفَتَاةُ: سَأْخُبِرُكِ بِجَمِيعِ التَّفَاصِيلِ، لَكِنِّي آلآنَ أَفَضًلُ قَطْعَ بَقِيَّةِ المَسافَةِ مَعَكِ سَيْرًا عَلَى الأَقْدَامِ، فَهِي لَيْسَتْ بِبَعيدَةٍ. » وَلَمَّا كَانَتَا خَارِجَ مَجَالِ سَمْعِ الصَّبّاغِ آلْتَفَتَّتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت إلى توماسين وَخَاطَبَتْهَا بِلَهْجَةٍ حَادَّةٍ لا تَخْلُو مِنْ فَظَاظَةٍ: «وَالآنَ. يا توماسين، ما مَعْنى هٰذَا الشَّيْءِ المُشينِ؟» أَمَّا توماسين الَّتِي قَهَرَها أَسْلُوبُ السُّوْالِ فَقَدْ أَجَابَتْ: «مَعْنَاهُ أَنَّنِي لَمْ أَتَزَوَّجْ، هذهِ هِي المَسْأَلَةُ! فَرَجُلُ الدِّينِ أَعْلَنَ رَفْضَهُ عَقْدَ قِرانِنَا بِسَبَبِ بَعْضِ اللَّوائِحِ البَسيطَةِ.» هِي المَسْأَلَةُ! فَرَجُلُ الدِّينِ أَعْلَنَ رَفْضَهُ عَقْدَ قِرانِنَا بِسَبَبِ بَعْضِ اللَّوائِحِ البَسيطَةِ.» «أَيُّ لَوائِحَ؟»

الا أَدْرِي، يَا عَمَّتِي، إِلَّا أَنَّ ويلديڤ يَسْتَطيعُ إيضاحَ كُلَّ شَيْءٍ بِنَفْسِهِ. ا وَخَتَمَتِ السَّيِّدَةُ يُوبِرايت الحِوارَ بِقَوْلِها: «حَسَنٌ! سَنَدْهَبُ إِلَى الفُنْدُقِ اللَّيْلَةَ لِتَلَقِّي ذٰلِكَ الإيضاحِ مِنْ ويلديڤ. ا وَفي تِلْكَ الأُمْسِيَّةِ أَصَرَّتِ السَّيِّدَةُ يُوبِرايت عَلَى أَنْ تَصْحَبَها توماسين إلى فُنْدُقِ كوايت وومان.



وَدَخَلَتِ السَّيِّدَتَانِ مِنَ المَمَرُّ وَفَتَحَتَا بابَ الرَّدْهَةِ حَيْثُ كانَ ويلديڤ بِالدَّاخِلِ ، فَنَهَضَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِما مُلاقِيًّا مُرَحِّبًا .

قالَتْ توماسين مُتَوَسَّلَةً : «هذا الأَمْرُ يَقْتُلْنِي، يا دامون، فَماذا تَرى؟ هَلْ تَنْوي الأَقْتِرانَ بِي؟»

«بِلا شَكَّ ، يَا عَزِيزَتِي ، فَهَادًا أَمْرُهُ سَهْلٌ ، فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا المُضِيُّ إِلَى بدماوث يَوْمَ الإِثْنَيْنِ القادِم . »

قَالَتْ توماسين: «إِنَّنِي لا يَعْنينِي أَنْ يَتِمَّ هَذَا الأَمْرُ؛ فَإِنِّي أَسْتَطيعُ العَيْشَ بِدونِكَ، بَلْ إِنَّهَا ٱمْرَأَةُ عَمِي هِيَ الَّتِي أَفَكُرُ فيها، وَإِنَّهَا لَمَزْهُوَّةٌ فَخُورٌ وَقَدْ حَطَّ هَذَا مِنْ كَرَامَتِها، وَهُذَا ما سَوْفَ يَكُونُ لَهُ وَقْعُ العاصِفَةِ عَلَى ٱبْنِ عَمِي كليم عِنْدَمَا يَعُودُ إِلَى أَرْضِ الوَطَنِ! « وَهٰذَا مَا سَوْفَ يَكُونُ لَهُ وَقْعُ العاصِفَةِ عَلَى ٱبْنِ عَمِي كليم عِنْدَمَا يَعُودُ إِلَى أَرْضِ الوَطَنِ! » وَهٰذَا ما سَوْفَ يَكُونُ لَهُ وَقْعُ العاصِفَةِ عَلَى ٱبْنِ عَمِي كليم عِنْدَمَا يَعُودُ إلى أَرْضِ الوَطَنِ! » وَهٰذَا مَا سَوْفَ يَكُونُ لَهُ وَقَعُ العاصِفَةِ عَلَى آبْنِ عَمِي كليم عِنْدَمَا يَعُودُ إلى أَرْضِ الوَطَنِ! » صاح ويلديڤ فيها: «أَمَّا أَنَا فَقَدْ وَجَهَتْ إِلَيَّ السَّيِّدَةُ يُوبِرايت إِهَانَةً بالغَةً عِنْدَمَا حَالَتْ بَيْنَا وَبَيْنَ الزَّواجِ . وَلَوْ كُنْتُ ٱمْرَأً فَظًا لَنَفَضْتُ يَدي مِنْ هٰذِهِ الزِيجَةِ . » حالَتْ بَيْنَا وَبَيْنَ الزَّواجِ . وَلَوْ كُنْتُ ٱمْرَأً فَظًا لَنَفَضْتُ يَدي مِنْ هٰذِهِ الزِيجَةِ . »

فَجْأَةً حَدَثَتْ جَلَبَةٌ خارِجَ الفُنْدُقِ؛ إذِ ٱنْبَعَثَ خَمْسُونَ قَرَوِيًّا عَلَى الأَقَلَّ وَذَٰلِكَ لِيَحْتَفِلُوا بِالعَروسَيْنِ حَديثَي ِ الزَّواجِ ، كَما دارَ في خَلَدِهِمْ.

وَٱنْدَفَعَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت إلى الغُرْفَةِ وَهِيَ تَصيحُ : «توماسين، توماسين، ها هِيَ ذي فَضيحَةٌ كافِيَةٌ ؛ فَلْنَهْرُبْ في الحال ِ. هَلُمّي ! »

لَكِنَّ ويلديث صاحَ : «لا ! تَوَقَّفا ! إِنِّي خارجٌ إِلَيْهِمْ وَسَأُواجِهُهُمْ ! توماسين، يا عَزيزَتي، لا تُقْدِمي عَلَى أَيُّ عَمَلٍ يُحْسَبُ عَلَيْكِ. سَوْفَ نَتَزَوَّجُ، صَدِّقيني! وَسَأَذْهَبُ الآنَ إلى هُؤُلاءِ الحَمْقي الطَّائِشينَ! ﴿ لٰكِنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ، كَانَ قَادِ ٱحْتَشَدَ في المَمَرِّ جُمْهُورٌ مِنَ المُغَنِّينَ مِنْ بَيْنِهِمْ تيموثي فيرويبي وَكريستيان كانتل وَسام قاطِعُ الشُّجَرِ. وَإِذْ تَبَيَّنَ لِويلديڤ أَنَّ المَوْقِفَ آخِذٌ في التَّفاقُم ، هُرعَ فَجاءَ بإِبْريقِ مِنَ الجِعَةِ فَقَدَّمَهُ

لِلزَّ ائِرِينَ. وَأَحْدَثَ هٰذا رَدًّ فِعْلِ سَرِيعًا ؛ إِذْ سَرْعانَ ما أَحَسَوا بِالنَّشْوَةِ وَالبَهْجَةِ، وَتَمَكَّنَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت وَتوماسين مِنَ التَّسَلُّلِ خارِجَتَيْنِ مِنَ البابِ الخَلْفِيِّ.

وَقَبْلَ أَنْ يُغادِرَ القَرَوِيُّونَ المَكانَ لَمَحوا لِسانَ النَّارِ الَّتِي كَانَتْ مُشْتَعِلَةً في حَديقَةِ يوستاسيا وَجَدُّها الضَّابِطِ البَحْرِيُّ المُتَقَاعِدِ. وَغَمْغُمَ كريستيان كانتل بِعَصَبِيَّةٍ ظاهِرَةٍ: «رُبُّما كانَ لِهٰذِهِ النَّارِ مَعْنَى! »

وَبَعْدَ أَنِ ٱنْصَرَفَ المُغَنُّونَ فَرحينَ، خَرَجَ ويلديڤ وَيَشَّمَ شَطْرَ البُرْجِ وَهُوَ يَنْظُرُ أَمامَهُ إِلَى النَّارِ الهَادِرَةِ فِي دَارِ يُوسِتَاسِيا وَيُرَدُّدُ لِنَفْسِهِ : ﴿ أَجَلٌ بِحَقُّ السَّمَاءِ يَنْبَغِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِا . ١ ثُمَّ أَغَذَّ المَسيرَ قِبَلَ النَّارِ كَأَنَّهُ يُطيعُ أَمْرَ اَسْتِدعاءٍ .

وَعِنْدَما كَانَ القَرَويُّونَ يَحْتَفِلُونَ وَيُغَنُّونَ فِي الفُّنْدُقِ خَرَجَتْ يوستاسيا وَأَخَذَتْ طَريقَها إلى رينبارو، ثُمَّ وَقَفَتْ بِلا حَراكٍ. وَكَانَتْ مُلْتَفِعَةً بِعَبَاءَةٍ بَدَتْ فيها مَهيبَةً طَويلَةَ القامَةِ ، وَأَخَذَتْ تَتَأَمَّلُ تِلْكَ الوَحْشَةَ الَّتِي لَفَّتِ المَكانَ. كانَتْ كَأَنَّها تُنْصِتُ إِلَى الرّيحِ الَّتِي ما بَرِحَتْ تَعْصِفُ فِي نَغَماتٍ شَتَّى.

بَعْدَ أَنْ هَبَطَتْ يوسْتاسْيا مِنْ فَوْقِ الرّابِيَةِ عادَتْ إلى دارِ جَدِّها الواقِعَةِ في مَكانٍ مُنْعَزِلٍ عَلَى مُرْتَفَع ِ مَيسْتُوقَر ، وَالمُحاطَةِ بِالخَنادِقِ وَالجَداوِل ِ. وَكانَ الحَقْلُ الصَّغيرُ قُرْبَ المَنْزِل غَيْرَ ذي زَرْعٍ ، وَكَانَ جَانِبٌ مِنَ الدَّارِ مَحْمِيًّا بِدَغَلٍ مِنْ أَشْجَارِ الشَّرْبينِ، وَبِالقُرْبِ مِنْهُ

وَكَانَ فِي الْحَدِيقَةِ جُونِي نَنْسَاتُشُ الَّذِي يَتُوَلَّى إيقادَ النَّارِ لِيوسْتَاسْيَا ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ عِنْدَمَا دَنَتْ مِنْهُ يوسْتاسْيا .



« هٰذا يُشْبِئُ عَنْ قُرْبِ سُقوطِ المَطَرِ ، فَيَحْسُنُ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى دارِكَ ٱلآنَ . » وَإِذْ كَانَ جُونِي مُنْصَرِفًا سَمِعَ صَوْتًا آخَرَ ، هُوَ صَوْتُ حَجَرٍ مَقْذُوفٍ، وَكَانَ هٰذَا إِشَارَةً إِلَى خُضُورِ وَيلْديث. وَيَبْدُو أَنَّ جُونِي قَدْ سَمِعَ الحِوارَ الَّذِي دَارَ بَيْنَهُما. هَمَسَ وَيلْديث : «لَقَدْ حَرَمْتِني الرّاحَةَ ؛ فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ إِيقادَ النَّارِ كَانَ إِشَارَةً لي كَدَعُوَةٍ لِلْحُضور . كَمَا فَعَلْتِ في العامِ الماضي ! »

«نَعَمْ. لَكِنَّ آمْرَأَةً أُخْرَى ظَهَرَتْ. لَقَدْ نَفَضْتُ يَدِي مِنْكَ، يا دامون، حَتَّى سَمِعْتُ أَنَّ زِفَافَكَ لَمْ يَتِيمً، وَمِنْ ثَمَّ خِلْتُكَ لا تَزالُ عَلَى وَفَائِكَ لى، وَلِهٰذَا السَّبَبِ قَرَّرْتُ إشْعَالَ النَّارِ، وَقَدْ وَثِقْتُ أَنَّكَ سَوْفَ تُدْرِكُ ماذَا تَعْنِي تِلْكَ النَّارُ. وَلَكِنْ، خَبَرْنِي، يا دامون، فَلْ عَدَلْتَ عَنِ الزَّواجِ فِي اللَّحْظَةِ الأَخيرَةِ لِأَنَّكَ لا تَسْتَطيعُ التَّخَلِّي عَنِي وَسَتَظَلُّ تُحِبِّنِي إلى الأَبَدِ؟»

أَجابَ بِشَيْءٍ مِنَ الضّيقِ: «نَعَمْ. وَإِلَّا فَفيمَ حُضوري؟» ثُمَّ أَضافَ: «تَعْنينَ أَنَّكِ سَتَرَيْنَني مَرَّةً أُخْرى؟»

"فَقَطْ إِذَا أَعْتَرَفْتَ لِي أَنَّ الزَّواجَ أُلْغِيَ لِأَنَّكَ أَحْبَبْتَنِي أَكْثَرَ مِمَّا تُحِبُّها!»
"إِنَّمَا جِئْتُ طَائِعًا لِآسْتِدَعَائِكِ. حَسْبِي هٰذَا!» أَجابَ وَيلْديڤ بِذَلِكَ ثُمَّ ٱنْفَتَلَ.
وَٱنْصَرَفَ كَذَٰلِكَ جَونِي مَشْدُوهًا دُونَ أَنْ يَلْحَظَهُ أَحَدٌ.

كَانَتُ يُوسْتَاسُيا نَقِيَّةً نَقَاءَ النَّوْبِ الأَبْيَضِ، وَذَاتَ شَعْرٍ فَاحِمٍ أَثِيثٍ وَعَيْنَيْنِ نَاعِسَتَيْنِ حَافِلَتَيْنِ بِأَسْرارِ اللَّيْلِ، تُذَكِّرُ الإِنْسانَ بِإِلْهَةٍ مِنْ آلِهةِ الإِغْرِيقِ، لَكِنَّها مِنْ حَيْثُ الأَصالَةُ كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، ذَلِكَ أَنَّ أَباها كَانَ قَائِدَ فِرْقَةِ موسيقى عَسْكَرِيَّةٍ فِي كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، ذَلِكَ أَنَّ أَباها كَانَ قَائِدَ فِرْقَةِ موسيقى عَسْكَرِيَّةٍ فِي كُورْفُو، وَعِنْدَما تُوفِّي قَامَ عَلَى رِعايَةِ الطَّفْلَةِ المُدَلِّلَةِ الصَّغيرَةِ جَدُّها الَّذِي كَانَ قَدْ تَقَاعَدَ مِنَ الجَيْشِ وَقْتَذِ وَعَاشَ فِي بَيْتِهِ السَّحيقِ الواقِع ِ بِإغْدُونِ هيث، وَقَدْ حَرَصَ عَلَى أَنْ تَتَلَقِّى صَغيرَتُهُ قَدْرًا طَيِّبًا مِنَ التَعْلِيم .

لَقَدْ كَرِهَتْ يوستاسيا إغْدون هين الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَتَفِقُ مَعَ طَبْعِها، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدِ السَّطاعَتْ أَنْ تُحيطَ نَفْسَها بِهالاتِ الجَلالِ وَالرَّومانْسِيَّةِ، وَكانَ قَصْدُها الأَسْمَى أَنْ تُحبَّ إِلَى حَدِّ الجُنونِ، وَكَانَتُ تَتَوَقُ، وَلَوْ بِجَدْعِ الأَنْفِ، أَنْ تَلْقَى الحُبَّ، فَنارُ حُبً مُلْتَهِ إِلَى حَدِّ الجُنونِ، وَكَانَتُ تَتَوقُ، وَلَوْ بِجَدْعِ الأَنْفِ، أَنْ تَلْقَى الحُبَّ، فَنارُ حُبً مُلْتَهِ مِ تَنْطَفِي لِلتَّوِ خَيْرٌ مِنْ نورِ حُبً ضَعيفٍ يَسْتَمِرُ سَنَواتٍ.

كَانَتْ تَعْرِفُ حَقَّ المَعْرِفَةِ أَنَّهَا رَأَتْ في وَيلْديڤ مُجَرَّدَ سَلْوى تَرْحَمُها مِنَ الرَّتَابَةِ اليَوْمِيَّةِ. وَلَوْ قُيِّضَ لَهَا رَجُلُ أَكْثَرُ ٱفْتِتَانًا لَأَنْهَتْ عَلاقَتَهَا بِوَيلْديڤ إِلى الأَبَدِ.



رَأَى جونِي نَنْساتْش وَهُوَ عائِدٌ إلى بَيْتِهِ، عَرَبَةَ الصَّبّاغِ ديغوري ڤين الحَمْراءَ، وَكانَ - مِثْلَ مُعْظَمِ الفِتْيانِ – يَرْهَبُهُ كَثيرًا. فَلَمّا سَمِعَ الصَّبّاغُ صَرْخَةَ جونِي المَكْتومَةَ رَفَعَ رَأْسَهُ صائِحًا: «مَنْ هُناك؟»

رَدَّ عَلَيْهِ الآخَرُ : «جوني نَنْساتْش، يا سَيِّدي. كُنْتُ أَتَوَلَى إيقادَ النَّارِ عَنِ الآنِسَةِ يوسْتاسْيا ، وَقَدْ صَرَفَتْني عِنْدَما جاءَها أَحَدُ السّادَةِ لِيَراها.»

«هَلُ سَمِعْتَ ما دارَ بَيْنَهُما مِنْ حَديثٍ؟»

«أَجَلْ، يا سَيِّدي. قالَتِ الآنِسَةُ يوسْتاسْيا إِنَّها تَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِالفَتاةِ الأُخْرى لِأَنَّهُ أَحَبَّها هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الأُخْرى وَآثَرَها عَلَيْها.»

«وَماذا قالَ لَها ذٰلِكَ السَّيِّدُ؟»

ه أَكَّدَ لَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا أَكْثَرَ مِنَ الْأُخْرِي. ٥

صاحَ الصَّبَّاغُ: « هٰذا هُوَ السِّرُّ ؛ أَلَيْسَ كَذَٰلِكَ؟ »

وَبَعْدَ أَنِ اَنْصَرَفَ الصَّبِيُّ أَخْرَجَ ديغوري ڤين مِنْ جَيْبِ سُتْرَتِهِ رِسالَةً قَديمَةً باهِتَةً وَقَرَأُها بِاَهْتِمام ِ بالِغ ِ ، وَكانَتْ مُؤَرَّخَةً بِتاريخ ِ سابِقِ عَنْ ذٰلِكَ اليَوْم ِ بِعامَيْنِ.

«عَزيزي ديغوري ڤين،

أَنَا لَا أَسْتَطِيعُ الْإَقْتِرَانَ بِكَ أَوِ السَّمَاحَ لَكَ بِأَنْ تَدْعُونِي حَبِيبَتَكَ. إِنِي أُحِبُّكَ وَدائِمًا كُنْتُ أَضَعُكَ فِي مَكَانَةٍ تَالِيَةٍ لِأَبْنِ عَمِّي كَلِيمٍ ؛ وَلَيْسَ مَعْنَى ذُلِكَ أَنَّ شَخْصًا آخَرَ كُنْتُ أَضَعُكَ فِي مَكَانَةٍ تَالِيةٍ لِأَبْنِ عَمِّي كَلِيمٍ ؛ وَلَيْسَ مَعْنَى ذُلِكَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى أَعْلَى يَشْغُلُنِي ، إِنَّمَا آمْرَأَةُ عَمِّي لَنْ ثُوافِقَ أَبَدًا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الزَّواجِ ، تُريدُنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى أَعْلَى وَلَيْسَ لِمُجَرَّدِ فَلاحٍ بَسِيطٍ يَصْنَعُ مُنتَجَاتِ الأَلْبَانِ ، وَأَنْ أَقْتَرِنَ بِرَجُلٍ ذِي حِرْفَةٍ . سَوْفَ تَظُلُ دَائِمًا فِي خَاطِرِي الرَّجُلَ النَّبِيلَ .

صديقتك المخلصة توماسين يوبرايت».

مُنْذُ تَلَقَّى ديغوري ڤين تِلْكَ الرِّسالَةَ لَمْ يَرَ توماسين حَتَّى ذَٰلِكَ اليَوْمِ الَّذِي ٱلْتَقَطَها فيهِ مِنْ وَسَطِ الطَّرِيقِ عَقِبَ فَشَلِ زَواجِها. وَفي خَيْبَةِ أَمَلٍ كَانَ قَدْ هَجَرَ مِهْنَةَ صِناعَةِ الأَلْبانِ وَاسْتَقَرَّ عَلَى حِرْفَةٍ أَقَلَّ مَكَانَةً، وَمَرْدودُها قَليلٌ، هِيَ حِرْفَةُ الصِّباغَةِ.





وَلِقَلَقِهِ وَلَهْفَتِهِ عَلَى توماسين رَأَى مِنْ واجِبِهِ أَنْ يُلِمَّ بِكُلِّ مَا يَجْرِي بَيْنَ وَيلُديث وَيوسْتَاسْيَا ، وَذَٰلِكَ بِالمُداوَمَةِ عَلَى مُراقَبَةِ رينبارُو.

وَفِي إِحْدَى الأَمَاسِيِّ لَمَحَهُما جَالِسَيْنِ مَعًا عَلَى الهَضْبَةِ الصَّغيرَةِ، فَرَاحَ يَزْحَفُ خِفْيَةً إلى مَوْقِع أَفْضَلَ يُمْكِنُهُ فيهِ أَنْ يَسْتَرِقَ السَّمْعَ، لَعَلَّهُ يُدْرِكُ شَيْئًا مِمًا يَدُورُ.

قالَتْ يوسْتاسْيا: «إلَيْكَ عَنِي وَتَزَوَّجْ بِتوماسين، فَإِنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى مَكَانَتِكَ الآجْتِماعِيَّةِ. » «إِنَّنِي لا أَسْتَطيعُ التَّخَلِيَ عَنْكِ، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ لا أُحِبُّ أَنْ أَخْدِشَ كَرامَتَها، فَإِنَّها لَفَتَاةٌ طَيْبَةٌ سَليمَةُ الطَّوِيَّةِ. »

رَدَّتْ عَجْلَى بِقَوْلِها: «حَسَنِّ. إذا لَمْ تَكُنْ تُحِبِّها حَقيقَةً فَمِنْ قَبيلِ الرَّحْمَةِ أَنْ تَدَعَها وَشَأْنَها؛ فَهٰذا هُوَ الطَّرِيقُ الأَمْثَلُ. وَلَكِنْ خَبَرْنِي أَتُحِبِّنِي حَقَّا؟»
وَشَأْنَها؛ فَهٰذا هُوَ الطَّرِيقُ الأَمْثَلُ. وَلَكِنْ خَبَرْنِي أَتُحِبِّنِي حَقَّا؟»
«أُحِبُّكِ وَلا أُحِبُّكِ!»

أَجابَتُ يوسْتاسْيا وَهِيَ واثِقَةٌ بِنَفْسِها: «يُمْكِنُكَ أَنْ تَبْتَعِدَ عَنْ طُرِيقِي، بَيْدَ أَنَّكُ لَنْ تَسْتَطَيعَ نِسْيانِي وَسَتَظَلُّ عَلَى حُبِّكَ لِي طولَ حَياتِكَ. «

« وَإِنِّي لَكَذَٰ لِكَ . يَقينًا إِنِّي لَكَذَٰ لِكَ . »

قالَ وَيلْديث ذٰلِكَ فِي غَيْرِ قَليلٍ مِنَ القَلَقِ، ثُمَّ مَضى يقولُ : «إنِّي أَكْرَهُ الوَحْشَةَ الَّتِي سَودُ إغْدون وَإِنَّكِ أَيْضًا لَكَذَٰلِكَ ؛ لِماذا إذًا نَظَلُ هُنا؟ أَلا تَصْحَبينني إلى أمريكا؟» قالَت وَهُما يَتَمَشَّيانِ أَسْفَلَ الهَضْبَةِ : «مَسْأَلَةٌ فيها نَظَرٌ . أَعْطِنِي مُهْلَةً لِلتَّفْكيرِ . » قالَت وهُما يَتَمَشَّيانِ أَسْفَلَ الهَضْبَةِ : «مَسْأَلَةٌ فيها نَظَرٌ . أَعْطِنِي مُهْلَةً لِلتَّفْكيرِ . » أَخْزَنَ ديغوري قين ما سَمِعَهُ مِنْهُما ، وَأَحَسَّ بِالإِشْفَاقِ عَلى توماسين ، وَرَدَّدَ فِي أَخْرَنَ ديغوري قين ما سَمِعهُ أَنْ أَفْعَلَ؟ أَجَلُ ، لا بُدً أَنْ أَقابِلَ يوسْتاسْيا قاي تِلْكَ ! » نَفْسِهِ : «ماذا أَشْفَرَ صَباحُ اليَوْمِ التّالِي حَتّى اَسْتَجْمَعَ ديغوري قين رَباطَة جَأْشِهِ كَيْ يَذْهَبَ لِمُقابَلَةِ يوسْتاسْيا قاي ، وَمِنْ حُسْنِ حَظّةِ أَنَّها وافَقَتْ عَلى لِقائِهِ .

بادَرَها ديغوري ڤين بِقَوْلِهِ: «لَدَيَّ أَنْباءٌ غَيْرُ سارَّةٍ عَنِ السَّيِّدِ وَيلْديڤ، يا سَيِّدَتِي. إِنَّهُ مِنَ المُحْتَمَلِ أَلَّا يُتِمَّ زَواجَهُ بِتوماسين يوبرايت، وَإِخالُكِ الشَّخْصَ الوَحيدَ في هٰذِهِ النَّاحِيَةِ الَّذي يُمْكِنُهُ مَدُّ يَدِ العَوْنِ.»

بَقِيَتُ يُوسُتَاسُيا سَاكِنَةً لَا تَنْبِسُ ، وَمِنْ ثَمَّ أَحَسَّ ديغوري أَنَّ مِنَ الخَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَكثرَ وَضُوحًا ، فَقَالَ : «يَا آنِسَةُ قَاي ، إِنِّي لَعَلَى عِلْم تَامِّ بِمَا يَجْرِي بَيْنَكِ وَبَيْنَ السَّيِّدِ وَيلْديث . وَقَدْ سَمِعْتُ حَديثُكُما عَلَى تَلِّ رينبارو اللَّيْلَةَ اللَّاضِيَةَ ، وَلَيْسَ ثَمَّةَ غَيْرُكِ مَنْ يَقِفُ بَيْنَ وَيلْديث مَنْ يَقِف بَيْنَ

أَمَّا يوسْتَاسْيَا فَقَدِ أَرْتَجَفَتْ شَفَتُها، وَٱمْتُقِعَ لَوْنُها وَراحَتْ تُغَمَّغِمُ: «لَسْتُ عَلَى ما يُرامُ، وَلَنْ أَسْتَطيعَ الإَسْتِماعَ إِلَيْكَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. أَرْجوكَ، دَعْني وَشَأْني!»

أَطاعَها الصَّبَاغُ وَمَضى لِحالِ سَبِيلِهِ ، وَبَيْنَما كَانَتْ يُوسْتَاسْيا تَدْلِفُ إِلَى الدَّارِ أَنْشَأَتْ تُرَدُّدُ لِنَفْسِها : «كَلّا ، لَنْ أَبْتَعِدَ عَنْهُ . لا ، لَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ أَبَدًا ! »

قَرَّرَ الصَّبَاغُ ، الَّذِي كَانَ مُصِرًّا عَلَى مُساعَدَةِ توماسين ، أَنْ يَتَّصِلَ بِالسَّيِّدَةِ يوبرايت ؛ فَما إِنْ لَمَحَها عَلَى البُرْجِ مُولِّيةً شَطْرَ فُنْدُقِ «الكوايت وومان» حَتَّى وَجَدَها فُرْصَةً سَانِحَةً ، وَوَجَّهَ إِلَيْهَا الخِطابَ التَّالِيَ فِي آحْتِرام بالِغ : «سَيِّدَتِي يوبرايت ، إنِّي قَلِقُ عَلَى سانِحَةً ، وَوَجَّهَ إِلَيْهَا الخِطابَ التَّالِي فِي آحْتِرام بالِغ : «سَيِّدَتِي يوبرايت ، إنِّي قَلِقُ عَلَى الآنِسَةِ توماسين ، وَأُريدُ أَنْ تَعْرِفِي أَنَّنِي سَأَكُونُ جِدَّ سَعيدٍ إذا ما تَشَرَّفُتُ بِالِآقْتِرانِ بِها . وأَن لَسْتُ أَفْقَرَ مِنْ وَيلْديث . »

قَالَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت بِأَدَبٍ جَمِّ : «أَشْكُرُ لَكَ آهْتِمامَكَ بِتوماسين. لَكِنَّها قَالَتُ مَرَّاتٍ عَديدَةً إِنَّها سَتَقْتَرِنُ بِالسَّيَّدِ وَيلْديث الرَّجُلِ الَّذي أَحَبَّتُهُ حَقيقَةً. لا يوجَدُ عِنْدي أَكْثَرُ مِنْ هٰذا. طابَ يَوْمُكَ. « ووَلَّتِ السَّيَّدَةُ يوبرايت مُيَمِّمَةً شَطْرَ الفُنْدُقِ ، وَقَدْ شَجَّعَها الطَّلَبُ الَّذي قَدَّمَهُ لَها الصَّبَاغُ ، ورَفَعَ مِنْ مَعْنُويَاتِها.

كَانَ وَيلْدِيڤ مُتَواجِدًا فِي «الكوايت وومان»، فَأَوْصَلَ ضَيْفَتَهُ، الَّتِي لَمْ تُضَيِّعُ دَقيقَةً واحِدَةً، إلى الرَّدْهَةِ العامَّةِ فَقالَتْ: «لَعَلَّكَ لا تَدْرِي أَنَّ رَجُلًا آخَرَ قَدْ ظَهَرَ فِي المَيْدانِ لِيَقْتَرِنَ بِتوماسين. »



قالَ وَيلْديث: «حَسَنُ إذا رَغِبَتْ فيهِ. وَلٰكِنْ أَنَّى عَرَفْتِ أَنَّهَا سَتَقْبَلُهُ بَعْلًا؟» «وَإِنَّهَا لَكَذَٰلِكَ! وَإِنَّ عَلَيْكَ إِعْلامَها بِأَنَّكَ سَتَنْسَحِبُ مِنْ تِلْكَ المُباراةِ، وَمِنْ ثَمَّ سَيَجُرُّها خَدْشُ كِبْرِيائِها إلى قَبولِهِ.»

صاحَ السَّيَّدُ وَيلْديڤ بِشَيْءٍ مِنَ الحَيْرَةِ: «حَسَنٌ. سَأَدْرُسُ هٰذِهِ المَسْأَلَةَ، وَأَرُدُّ عَلَيْكِ فِي غُضُونِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.»

وٱنْسَحَبَتِ السُّلِّدَةُ يوبرايت راضِيَةً بِحيلَتِها البارِعَةِ.

في تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَامَ وَيلْديڤ بِزِيارَةٍ خَاطِفَةٍ لِيوسْتَاسْيَا، وَصَرَّحَ لَهَا فِي لَهْفَةٍ وَقَلَق قَائِلًا: «لَقَدْ تَطَوَّرَتِ الأُمورُ تَطَوُّرًا خَطَيرًا. يَجِبُ الآنَ أَنْ أَصِلَ إِلَى قَرَارٍ؛ فَأَوَّلًا وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَتُوافِقينَ عَلَى تَرْكِ هٰذَا المَكَانِ إِلَى الأَبَدِ، وَتَصْحَبِينَنِي إِلَى خَارِجِ البِلادِ؟» سَأَلَتُهُ يوسْتَاسْيًا: «ماذَا حَدَثَ فَجْأَةً هٰكَذَا؟»

أَجابَ: «أَخْبَرَتْنِي السَّيِّدَةُ يوبرايت أَنَّها تَوَدُّ أَنْ أَتْرُكَ توماسين ؛ لأَنَّ رَجُلًا آخَرَ يَتَمَنَى الاَّقْتِرانَ بِها ؛ وَلا إِخالُهُ إلَّا ديغوري ڤين! «

صَرَخَتْ فيهِ : «آهِ فَهِمْتُ ! أَنْتَ تُريدُ أَنْ تَتَزَوَّجَنِي لأَنَّكَ لا تَسْتَطيعُ الآقْتِرانَ بِها ! » وَأَدْرَكَتْ أَنَّهَا فَازَتْ بِويلديڤ، لٰكِنَّهَا أَحَسَّتْ بِٱنْتِصارٍ مُهينٍ ؛ إِذْ إِنَّهَا لَيْسَتْ سِوى بَديلٍ مُؤَقَّتٍ لِمُحِبِّهَا المُدَلَّهِ الوَلْهَانِ!

وَرَاحَ وَيلْدَيْفُ يُضَيِّقُ الْخِنَاقَ عَلَيْهَا حَتَى تَصِلَ إِلَى قَرَارِ حَاسِمٍ ، وَنَاشَدَتْهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مُهْلَةً لِلتَّفْكِيرِ ، وَقَالَتْ : «وَبِفَرْضِ أَنَّ توماسين تُريدُ التَّخَلُّصَ مِنْكَ ، فَلَنْ أَنْسَى ذَٰلِكَ مِهُلَةً لِلتَّفْكِيرِ ، وَقَالَتْ : «وَبِفَرْضِ أَنَّ توماسين تُريدُ التَّخَلُّصَ مِنْكَ ، فَلَنْ أَنْسَى ذَٰلِكَ بِسُرْعَةٍ ! » فَأَخَابَهَا وَيلْديث في رينبارو يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْكِ ، فَلْنَتَقَابَلُ في رينبارو يَوْمَ الإِثْنَيْنِ القَادِمِ في نَفْسِ المَوْعِدِ. وَإِلَى اللَّقَاءِ حَتّى نَتَقَابَلَ . »

كَانَتْ ثَمَرَةُ دِبْلُومَاسِيَّةِ السَّيِّدَةِ يُوبِرايت جَديرَةً بِالمُلاحَظَةِ حَقًّا ، رَغْمَ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ مُخَالِفًا لِما قَدْ تَوَقَّعُهُ عَلَى وَيلْديڤ وَلٰكِنَّ مُخَالِفًا لِما قَدْ تَوَقَّعُهُ عَلَى وَيلْديڤ وَلٰكِنَّ مُخَالِفًا لِما قَدْ تَوَقَّعُهُ عَلَى وَيلْديڤ وَلٰكِنَّ مُخَالِفًا لِما عَلَى يوسْتَاسْيا كَانَ أَكْثَرَ ؛ ذٰلِكَ أَنَّ حَبيبَها لَمْ يَعُدُّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ المُثيرَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يَعْدُ ذٰلِكَ الرَّجُلُ المُثيرَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُقاتِلَ المَرْءُ مِنْ أَجْلِهِ .

عادَتْ يوسْتاسْيا إِلَى دارِها تَعيسَةً مَهْمُومَةً، إِلَّا أَنَّ ذَٰلِكَ الخَبَرَ الَّذِي نَقَلَهُ إلَيْها جَدُّها قَدْ بَدَّلَ مِنْ مَعْنُويَاتِها.

«لا إخالُكِ، يا يوسْتاسْيا، إلّا عالِمَةً بِمَقْدَمِ الشّابِّ كليم يوبرايت الأُسْبُوعَ القادِمَ؛ لِقَضاءِ عُطْلَةِ رَأْسِ السَّنَةِ مَعَ والِدَتِهِ. وَهُوَ شابِّ وَسيمٌ عاشَ في باريس مَدينَةِ الزُّخْرُفِ وَالضّياءِ وَالفِتْنَةِ.»

أُمَّا يوسْتَاسْيا فَقَدْ بَدَأً قَلْبُها يَخْفُقُ خَفَقانًا. تُرى أَيُمْكِنُ أَنْ تَتَحَقَّقَ الأَحْلامُ؟

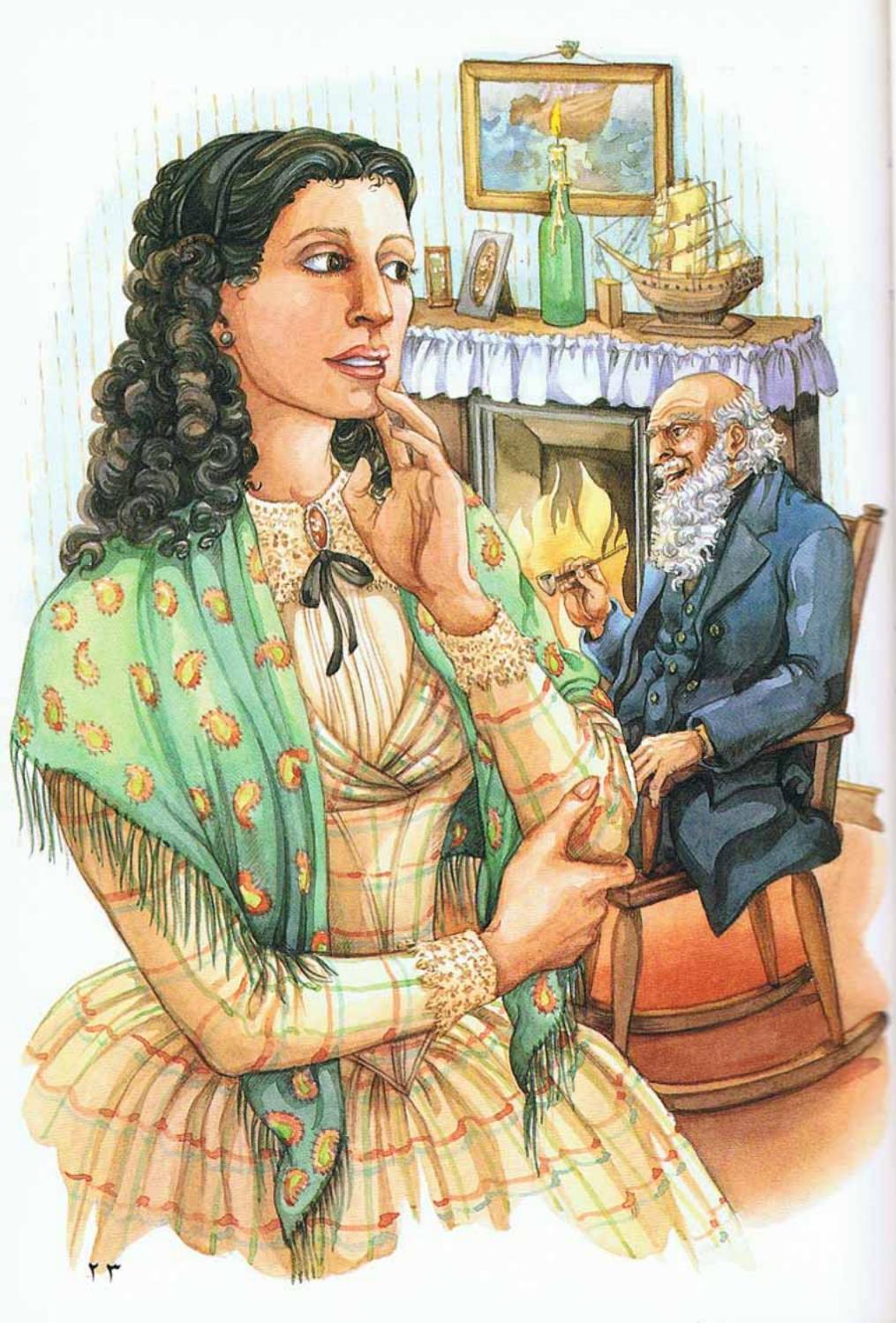

في حَديقَةِ الضّابِطِ البَحْرِيِّ كَانَ همفري وَسام، عامِلا الأَرْضِ المَحَلِّيَانِ، يُكُوِّمانِ كُتَلَ الخَشَبِ وَالحُزَّمَ حَطَبًا لِلشَّتَاءِ. وَكَانَا يَتَحَدَّثَانِ. وَإِذْ كَانَ بَابُ المَطْبَخِ مَفْتُوحًا فَقَدْ بَلَغَ صَوْتُهُما مَسامِعَ يوسْتَاسُيا، وَقَدْ أَثَارَها حَديثُهُما فَٱنْكَفَأَتْ عَلَيْهِ مُنْصِتَةً.

قالَ همفري: «نَعَمْ، كانَ يَعيشُ في باريس. وَالنّاسُ تَقُولُ إِنَّهُ تَاجِرُ حُلِيٍّ وَماسِ ثَرِيِّ. وَإِنَّهُ مُدْمِنُ قِراءَةٍ وَٱطَّلاعِ تَمامًا مِثْلَ الآنِسَةِ؛ فَرَأْسُها مُتْخَمُّ بِالكُتُبِ بَلْ وَبِالأَفْكارِ الغَريبَةِ كَذَٰلِكَ. وَهِيَ وَكليم يُمْكِنُ أَنْ يُكُوِّنا ثُنائِيًّا مُتَآلِفًا.»

قالَ الآخَرُ : «أَصَبْتَ كَبِدَ الحَقيقَةِ . إِنَّ أُسْرَةَ كليم كَريمَةٌ تَمامًا مِثْلُ أُسْرَتِها ، وَإِنَّهُ لَيُسْعِدُنِي أَنْ أَراهُما زَوْجَيْنِ . حَقًّا ، إِنّي لَيُسْعِدُنِي ذَلِكَ ! »

عِنْدَما وَصَلَ كليم في المَوْعِدِ المُحَدَّدِ إِلَى مَنْزِلِ والِدَتِهِ في بلومز إند حامِلًا عَدَدًا كَبيرًا مِنَ الحَقائِبِ، ٱجْتاحَتْ يوسْتاسْيا رَغْبَةٌ عارِمَةٌ في أَنْ تَراهُ وَتَتَحَدَّثَ مَعَهُ.

وَراحَتُ تَتَمَشَّى فِي خَمْسِ مُناسَباتٍ مُتَّتَالِيَةٍ عَبْرَ الأَرْضِ الفَسيحَةِ فِي اتَّجاهِ مَنْزِلِ السَّيدَةِ يوبرايت لَعَلَها تُقابِلُهُ ، لَكِنَّها فَشِلَتْ فِي إِجْراءِ أَيِّ اتَّصالٍ بِذَلِكَ الشَّابِ الغامِضِ ، الآتِي لِتَوَّهِ مِنْ باريس ، وَالَّذي عَنْهُ آخْتَلَطَ القَلَقُ فِي رَأْسِها بِاللَّهْفَةِ وَالتَّصَوُّراتِ الرَّومانْسِيَّةِ . وَمَهْما يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَسَرُعانَ ما راحَتْ تُخَطِّطُ لِلقائِهِ .

وَفِي الأسابِيعِ ِ السَّابِقَةِ لِلَيْلَةِ رَأْسِ السَّنَةِ ، كَانَ ثَمَّةَ تَقْليدٌ قَديمٌ يُتَبَعُ في إغدون ؛ وَهُوَ عَرْضُ مَسْرَحِيَّةِ سَانَ جَورج ، وَهِيَ مَسْرَحِيَّةٌ صَامِتَةٌ يَقُومُ بِتَمْثيلِها الشَّبابُ.

وَكَانَتْ تِلْكَ الْمَسْرَحِيَّةُ تُصَوِّرُ التَّنافُسَ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَتَضَمَّنُ خَليطًا غَريبًا مِنَ الشَّخْصِيَّاتِ؛ مِثْلِ سَانَ جَوْرَجِ وَالفَارِسِ التُّرْكِيُّ وَالطَّبيبِ. وَكَانَتْ تُمَثَّلُ بِغَايَةِ المَهَارَةِ وَالحَيَوِيَّةِ، وَبِالشَّعْرِ غَيْرِ المَوْزُونِ، وَبِمَلابِسَ في غايَةِ الأَناقَةِ وَتَتَنَوَّعُ عُرُوضُهَا بَيْنَ أَرْقَى أَنْواعِ الدِّرَاما وَأَحَطَّ صُنوفِ الكوميديا.

وَكَانَتِ البروڤاتُ تُجْرَى دَائِمًا فِي حَظيرَةِ المَاشِيَةِ بِمَنْزِلِ الضَّابِطِ ڤَاي؛ وَفِي خِلالِ ذَٰلِكَ عَلِمَتْ يوسْتَاسْيَا مِنْ شَارِلِي – وَهُوَ أَحَدُ المُعْجَبِينَ بِهَا – أَنَّ الْعَرْضَ الأَوَّلَ سَيَكُونُ فِي ذَٰلِكَ عَلِمَتْ يوسْتَاسْيَا أَنَّهَا بِمُلاصَقَتِهَا لِلْمُمَثَّلِينَ دَارِ السَّيِّدَةِ يوبرايت، إِخْتِفَاءً بِعَوْدَةِ كَليم. وَأَدْرَكَتْ يوسْتَاسْيَا أَنَّهَا بِمُلاصَقَتِها لِلْمُمَثَّلِينَ دَارِ السَّيِّدَةِ يوبرايت وَرُبَّمَا قَابَلَتْ هُنَاكَ ٱبْنَهَا كليم. تَسْتَطيعُ الفَوْزَ بِالدُّخُولِ إِلَى دَارِ السَّيِّدَةِ يوبرايت وَرُبَّمَا قَابَلَتْ هُنَاكَ ٱبْنَهَا كليم.





هُكَذَا ٱسْتَغَلَّتُ يُوسْتَاسُيا إعْجَابَ شَارِلِي الشَّدِيدَ بِهَا لِتَسْتَعِيرَ سُتْرَتَهُ ، وَبِذَٰلِكَ يُسْمَحُ لَهَا بِالِآنْخِرَاطِ فِي زُمْرَةِ المُمَثِّلِينَ.

وَكَانَ الْعَرْضُ فِي دَارِ السَّيِّدَةِ يوبرايت بَهِيًّا يَدْعُو إِلَى الْإعْجابِ. وَاَسْتَطاعَتْ يوسْتاسْيا أَنْ تَدْرُسَ كَلَيم عَنْ كَثَبٍ، آمِنَةً فِي مَلْبَسِها المُسْتَعارِ. أُخيرًا دُعِيَ المُمَثَّلُونَ لِتَناوُلِ طَعامِ الْعَشاءِ، لَكِنَّ يوسْتاسْيا لَمْ تُغامِرْ بِخَلْع خوذَتِها لِتَأْكُلَ، بَيْدَ أَنَّها تَمَكَّنَتْ مِنْ تَناوُلِ بَعْضِ الشَّرابِ دونَ أَنْ تُفْصِحَ عَنْ هُوِيَّتِها.

وَقَدْ أَثْرَعَهَا بِالجَذَلِ آكْتِشَافُهَا أَنَّ كَلِيم يوبرايت بَدَا كَأَنَّهُ يوليها آهْتِمَامًا خَاصًا. وَأَخيرًا نَهَضَ وَوَقَفَ بِجِوارِهَا بَعْضَ الوَقْتِ، ثُمَّ قالَ لَهَا: «يُخالِجُني شَكَّ غَريبٌ؛ إِذْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّكِ فَتَاةً! ه

قَالَتْ مُقِرَّةً بِذَٰلِكَ : ﴿ وَإِنِّي لَكَذَٰلِكَ ! ﴿

قَالَ كَلِيمٍ: «وَفِيمَ آشْتِراكُكِ فِي مَسْرَحِيَّةٍ صَامِتَةٍ؟ الفَتَيَاتُ قَلَمَا يَفْعَلُنَ ذَٰلِكَ. » أَجَابَتْ: «طَلَبًا لِلْإِثَارَةِ وَلأَنْفُضَ عَنْ نَفْسِي غُبَارَ الشُّعورِ بِالمَلَلِ. » وَلَمْ يُعَقِّبُ كَلِيمٍ وَإِنَّمَا ٱبْتَسَمَ وَآسْتَأَذَنَهَا فِي الإِنْصِرافِ.

وَشَعَرَتْ يُوسُتَاسُيا بِسُرُورٍ بِالِغِ وَاَرْتِفَاعٍ فِي مَعْنُويّاتِها؛ فَها قَدُّ أَذَابَتِ الجَليدَ حَقًا! لَكِنَّهَا وَهِيَ فِي طَريقِها إلى دارِها فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ظَلَّتُ تُرَدِّدُ بِٱنْفِعالٍ: «لَيْتَنِي تَرَكْتُ دامون يَتَزَوَّجُ توماسين! لَوْلايَ لَكَانَ ذَلِكَ قَدْ تَمَّ.»

وَتَحَرَّكَتْ يُوسْتَاسُيا بِسُرْعَةٍ ؛ فَنِي صَبِيحَةِ اليَوْمِ التّالِي ٱنْطَلَقَتْ تَنْشُدُ ديغوري ڤين فِي صَوْمَعَتِهِ ؛ وَإِذْ تَبَيَّنَ لَها عَظيمُ ٱهْتِمامِهِ بِتوماسين طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَحْمِلَ رِسَالَةً إلى وَيلْديث ، وقالَتْ لَهُ : «يَجِبُ أَنْ تَقْرَأُ مَا كَتَبْتُ. لَقَدْ فَعَلْتُ مَا أَمَرْتَنِي أَنْتَ أَنْ أَفْعَلَ.» وَفِي شَيْءٍ مِنَ الحَيْرَةِ فَضَّ ديغوري ڤين الظَّرْفَ وَقَرَأَ الرَّسالَةَ : «إلى السَّيِّدِ وَيلْديث

بَعْدَ شَيْءٍ مِنَ الرَّوِيَّةِ وَإِعْمَالِ الفِكْرِ أَدْرَكْتُ أَنَّهُ لَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا أَيُّ ٱرْبِبَاطٍ مِنْ أَيًّ نَوْعٍ . لَقَدْ خَدَعْتَني وَخَتَلْتَني بِتَقَرُّبِكَ لِتومَاسِين وَأَنْتَ تَخْطُبُ وُدِّي وَتَتَظَاهَرُ بِأَنَّكَ تُحِبُّني ، وَمَا كَانَ أَحْرَانِي أَنْ أَتَّخِذَ هَذِهِ الخُطْوَةَ حَالَمَا سَمِعْتُ بِخِطْبَيْكُما.

يوستاسيا »

مِنَ الجَلِيِّ أَنَّ وَيلْديڤ قَدْ صُدِمَ بِهذَا الطَّرْدِ بِذَلِكَ الأَسْلوبِ الجَافِّ المُقْتَضَبِ مِنْ يوسْتاسْيا. وَإِذْ قَبِلَ هٰذَا الأَمْرَ عَلَى عِلَاتِهِ ، وَكَانَ أَمْرًا مَحْتُومًا ؛ فَقَدْ صَحَّتْ عَزِيمَتُهُ عَلَى يوسْتاسْيا. وَإِذْ قَبِلَ هٰذَا الأَمْرَ عَلَى عِلَاتِهِ ، وَكَانَ أَمْرًا مَحْتُومًا ؛ فَقَدْ صَحَّتْ عَزِيمَتُهُ عَلَى المُضِيِّ إلى تَوماسَين وَالأَقْتِرانِ بِها ، مُحاوِلًا أَنْ يَجْعَلَ مِنْ هَزِيمَتِهِ تِلْكَ ٱنْتِصارًا ، مِنْ خِلالِ تَوْبيخِهِ الصَّبَاغَ. بادَرَهُ بِتَهَكُم : «حَسَنٌ ، يا سَيَّدُ ڤين. أنْتَ الآنَ خارِجَ اللَّعْبَةِ ؛ لَقَدْ طَالَبْتُ بِأَحَقَيَّتِي فِي الزَّواجِ بِتَوماسِين. طابَ مَساؤُكَ أَيُّها الصَّبَاغُ! "

لَمْ تَكَدِ المَسْرَحِيَّةُ الصَّامِيَّةُ تَأْتِي إلى نِهايَتِها حَتِّى غادَرَ كليم المَكانَ وَمَضى لِزِيارَةِ أُحِبَائِهِ وَقَضاءِ بضْعَةِ أَيَام مَعَهُمْ.

في تِلْكَ الفَتْرَةِ بِعَيْنِهَا أَقْبَلَ وَيلْديڤ لِزِيارَةِ السَّيِّدَةِ يوبرايت، وَصارَحَها وَتوماسين بِأَنَّهُ قَدْ وَضَعَ التَّرْتِيبَاتِ اللّازِمَةَ لِإِثْمَامِ الزَّواجِ، وَأَنْ يَتِمَّ الزَّواجُ في غُضونِ يَوْمَيْنِ. وَأَكَّدَ لَهُمَا أَنَّهُ لَنْ يَطُرَأً أَيُّ تَغْييرٍ أَوْ خَطَإٍ عَلى هٰذَا المَوْعِدِ المَضْروبِ.

وَفِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ أَصَّرَتْ توماسين على الذَّهابِ وَحْدَها، مِمَّا آلَمَ السَّيدةَ يوبرايت أَشَاءُ أَخْرى تَتَطَلَّبُ التَّفْكيرَ ؛ ذٰلِكَ أَنَّهُ ما كادَتْ توماسين تَذْهَبُ حَتّى عادَ كليم في حالَةٍ الشَّياءُ أُخْرى تَتَطَلَّبُ التَّفْكيرَ ؛ ذٰلِكَ أَنَّهُ ما كادَتْ توماسين مِنْ إهانَةٍ عَلى يَدِ وَيلديڤ، الدِيةِ مِنَ الأَضْطِرابِ. وَكَانَ كليم قَدْ سَمِعَ بِما جَرى لِتوماسين مِنْ إهانَةٍ عَلى يَدِ وَيلديڤ، وَعَوَّلَ عَلى الوُصولِ إلى جَليَّةِ الأَمْرِ وَكَشْفِ المُخَبَّأَ. لَقَدْ كانَ غَضَبُهُ بِلا حُدودٍ عِنْدَما أَخْبَرَتُهُ أُمَّهُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ كانَ يَجْري زِفافُ توماسين إلى وَيلديڤ دونَ حُضورِ أَحَدٍ مِنْ أَفْرادِ الأُسْرَةِ.

صَرَخَ كليم: ﴿ أُمِّي ، مَا مَنَعَكِ أَنْ تُخْبِرِينِي بِهِذَا مِنْ قَبُلُ ؟ ﴿

«لَمْ أَشَأْ أَنْ أَزْعِجَكَ يا كليم، ذٰلِكَ لِعِلْمي كَمْ كُنْتَ دائِمًا كَلِفًا بِتوماسين. وَأَنْتَ لا تَتَصَوَّرُ كَمْ عَانَيْتُ طَوالَ هٰذِهِ الأَسابِيعِ السَّبْعَةِ الأَخيرَةِ ! »

" وَلَكِنْ أَمِنَ الْعَدْلِ أَنْ نَضَعَها في هٰذا المَأْزِقِ ثَانِيَةً ؟ اَلرَّجُلُ مَشْكُوكٌ في نِيَّاتِهِ. أَتَمَنَى أَنْ يُخْفِقَ في الحُضورِ في المَوْعِدِ. إِنِّي لَماضٍ إِلَى هُناكَ حَتَّى أَكُونَ بِجانِبِها. »

عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ أَقْبَلَ ديغوري ڤين عَلَيْهِما، فَا بْتَدَرَتْهُ السَّيِّدَةُ يوبرايت سائِلَةً: «هَلْ تَمَّ زَواجُها؟» فَأَجابَ: «أَجَلْ، يا سَيِّدَتِي. لَقَدُ شَهِدْتُ كُلَّ شَيْءٍ.»

سَأَلَتُهُ السَّيِّدَةُ يوبرايت: «وَهَلْ حَضَرَ الزِّفافَ أَحَدُّ؟»

قالَ ديغوري وَقَدْ بَدا عَلَيْهِ بَعْضُ الضّيقِ: «اَلآنِسَةُ ڤاي.»

اِسْتَفْسَرَ كليم: «وَمَنْ هِيَ الآنِسَةُ ڤاي؟»

أَجابَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت: «حَفيدَةُ الكابتن ڤاي، القاطِنِ في ميستوڤر ناب، وَهِمِيَ فَتاةً مَغْرورَةٌ جاءَتْ مِنْ بدماوث وَلَمْ تُصادِفْ هَوًى في نَفْسي.»

بَعْدَ أَنْ وَدَّعَ الصَّبَاغُ السَّيِّدَةَ يوبرايت وَكليم، غادَرَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ وَلَمْ يَعُدْ أَحَدُ يَراهُ في إغدون هيث لِعِدَّةِ أَشْهُرٍ، وَكانَ كُلُّ مَا تَبَقَى مِنْ مَسْكَنِهِ البَسيطِ في الوادي الصَّغيرِ بَيْنَ نَباتِ الغُلَيْقِ هُوَ بَعْض حُزَم القَشِّ.





لَم يُبْدِ كَلِيم أَيَّةَ بَادِرَةٍ تُفيدُ أَنَّهُ عَائِدُ إِلَى باريس، رَغْمُ اَنْقِضَاءِ فَتُرَةٍ زَمَنِيَّةٍ طُويلَةٍ. وَمِنْ ثُمَّ فَقَدْ باتَ أَهْلُ البَلْدَةِ حَيَارَى، وَكانَ كليم عَلَى عِلْم بِهٰذِهِ الحَيْرَةِ.

في صَبيحة أَحَدِ أَيّامِ الآحادِ، كَانَ جَمْعٌ مِنْهُمْ أَمَامَ صَالُونِ الْحَلَاقِ، فَدَنَا مِنْهُمُ صَائِحًا: «وَالآنَ، يَا قَوْمُ، أَمَا كَفَاكُمْ ثَرْثَرَةً عَنّي؟»

اعْتَرَفَ تيموثي قائِلًا: ﴿ إِنَّنَا لَا نَفْهَمُ لِماذَا تَنَعَلَّقُ بِهَٰذِهِ الجِهَةِ وَقَدْ بَنَيْتَ لَكَ ٱسْمًا في عالَم ِ تِجارَةِ الحُلِيِّ؟ هٰذِهِ حَقيقَةُ ما دارَ بَيْنَنا. ۥ

قَالَ كَلِيمِ: ﴿ حَسَنُ ! إِنِّي مُخَبِّرُكُمْ ، وَإِنَّهُ لَيَسُرُّنِي أَنْ أُتيحَتْ لِي هٰذِهِ المُناسَبَةُ لِكَيْ أُخْبِرَكُمْ بِأَنِّنِي أَقَلُ تَفَاهَةً هُنَا مِنِي فِي أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ. وَقَدْ أَحْسَسْتُ مُوَّخَرًا أَنَّ عَمَلِي فِي أَخْبِرَكُمْ بِأَنِّنِي أَقَلُ تَفَاهَةً وَأَشَدَّ غُرُورًا ، وَأَقْرَبَ إِلى روح الإِناثِ بِالنَّسْبَةِ لِأَيِّ رَجُلِ باريس كَانَ أَكْثَرَ تَفَاهَةً وَأَشَدَّ غُرُورًا ، وَأَقْرَبَ إِلى روح الإِناثِ بِالنَّسْبَةِ لِأَيِّ رَجُلِ كَانَ ! وَهٰذَا مَا أَدِّى بِي إِلَى هٰذَا القرارِ الحَاسِمِ . ﴿ كَانَ ! وَهٰذَا مَا أَدِّى بِي إِلَى هٰذَا القرارِ الحَاسِمِ . ﴾

وَنَظَرَ سُكَّانُ المَرْجِ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ في حَيْرَةٍ شَديدَةٍ، وَتَابَعَ كليمٍ:

وَفِي غَمْرَةِ السَّكُونِ الَّذِي أَعْقَبَ ذَٰلِكَ التَّصْرِيحَ مَضَى كَليمٍ فِي سَيْرِهِ عَبْرَ المَرْجِ ِ. قالَ فيرويني وَهُوَ يَهُزُّ رَأْسَهُ: «لَنْ يَسْتَطَيعَ تَنْفيذَ ذَٰلِكَ.»

أُمَّا همفري فَقَدُ عَلَّقَ: ﴿ إِنَّهَا فِكُرَّةٌ نَبِيلَةٌ ، وَلَكِنْ لَيْتَهُ يَهْتَمُّ بِأُمورِهِ. ١

كَانَ المَثَلُ الأَعْلَى لِكَلِيمٍ فِي هٰذِهِ الحَيَاةِ أَنْ يَرْبِطَ بَيْنَ الحَيَاةِ البَسِيطَةِ وَالفِكْرِ الرَّفيعِ . لَقَدْ أَحَبَّ المَرْجَ ؛ فَقَدْ نَشَأَ فيهِ وَتَفَتَّحَتْ عَيْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ لُعَبُهُ مِنَ الأَدَواتِ الحَجَرِيَّةِ اللَّهِ عَثَرَ عَلَيْهَا فيهِ ، وَكَانَتْ أَيْضًا مِنْ كُنُوسِ الأَزْهارِ الأُرْجُوانِيَّةِ وَالنَّباتاتِ الصَّفْراءِ . أَمَّا النِّي عَثَرَ عَلَيْها فيهِ ، وَكَانَتُ أَيْضًا مِنْ كُنُوسِ الأَزْهارِ الأُرْجُوانِيَّةٍ وَالنَّباتاتِ الصَّفْراءِ . أَمَّا بِالنِّسَبَةِ لِيوسْتاسِيا فَقَدْ كَانَ المَرْجُ وَكُلُّ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ مَوْضِعَ كَرَاهِيَةٍ وَمَحَطَّ بَغُضَاءً ، وَذَلِكَ عَلَيْهِ مَوْضِعَ كَراهِيَةٍ وَمَحَطَّ بَغُضَاءً ، وَذَلِكَ عَلَى العَكْسِ مِنْ كليم الَّذي كَانَ المَرْجُ وَكُلُّ مَا ذَلًا لِلْحُبِّ .

عَقَدَ كليم العَزْمَ يَوْمًا عَلَى أَنْ يُطْلِعَ أُمَّهُ عَلَى خُطَطِهِ ، فَقَالَ : «لَسْتُ عائِدًا إلى باريس ، يا أُمّي ، فَإِنِي أَكْرهُ ما كُنْتُ أَتَوَلَى مِنْ عَمَلِ هُناكَ. إِنَّهُ تافِهٌ ! وَأَنا أُريدُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَكُونَ مُدَرِّسًا أُعَلِّمُ الفُقَراءَ وَالجُهّالَ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ المُجْتَمَعُ وَبُرَ أُذُنِهِ . » وَأَنْ أَكُونَ مُدَرِّسًا أُعَلِّمُ الفُقراءَ وَالجُهّالَ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ المُجْتَمَعُ دَبْرَ أُذُنِهِ . »

قَالَتْ لَهُ أُمَّهُ وَهِيَ تُحاوِرُهُ عَلَى مَرْفَا الدُّموعِ : «هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَفْعَلَ هٰذَا بَعْدَ الَّذي بُذِلَ مِنْ عَناءٍ مِنْ أَجُلِ ٱسْتِهْلالٍ طَيِّبٍ لَكَ في هٰذِهِ الحَياةِ؟ إِنَّ تَخَيَّلاتِكَ هٰذِهِ سَوْفَ تَكُونُ سَبَبَ دَمَارِكَ وَسَوءِ حالِكَ.»

قالَ : «مَا بِالْيَدِ حَيْلَةٌ . إِنِّي لَأَبْغِضُ عَمَلِي البرَّاقَ في باريس. «

وَقَطَعَ حَديثَهُما فَجُّأَةً دُخولُ كريستيان كانتل أَصْغَرِ أَبْناءِ غراندفر كانتل، فَسَأَلَتُهُ السَّيِّدَةُ يوبرايت: «ماذا وَراءَكَ، يا كريستيان؟»

قالَ: «يا سَيِّدَتِي، في صَبيحَةِ هٰذا اليَوْمِ، وَنَحْنُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، نَدتْ صَرْخَةٌ مُرَوِّعَةٌ، وَٱتَّضَحَ أَنَّ سوزان نَسْاتْش نَخَسَتِ الآنِسَةَ ڤاي بِإِبْرَةِ جَوارِبَ طَويلَةٍ، عَلى مَأْلُوفِ عَادَتِها في الوَعيدِ.»

كَانَ ذَٰلِكَ تَهْديدًا مِنْ سوزان لِيوسْتاسْيا ڤاي؛ كَيْ تَضَعَ حَدًّا لِفِتْنَتِها ٱبْنَها الصَّغيرَ جوني نَنْساتْش وَأَخَواتِهِ وَمُحاوَلَةِ إِغْوائِهِمْ. الأَمْرُ الَّذي تَكَرَّرَ وَدامَ.

فَمَا كَانَ جَوَابُ السُّيِّدَةِ يوبرايت إلَّا قَوْلَهَا: «يَا لَلْهَوْلِ!»

وَمَا ٱنْقَضَتْ سِوى أَيّامٍ عَلَى ذَلِكَ، حَتَى تَوَجَّهَ كليم – مَدْفوعًا بِغَريزَةِ حُبًّ الأَسْتِطْلاعِ – إلى دارِ الضّابِطِ قاي، وَبِرُفْقَتِهِ بَعْضُ القَرَوِيَينَ الَّذينَ كانوا يُصْلِحونَ بِئْرَ الحَديقَةِ، وَقَدْ عَزَمَ عَلَى لِقاءِ تِلْكَ السَّيِّدَةِ السّاحِرَةِ الَّتِي حَضَرَتْ دونَ سابِقِ إِنْذَارٍ حَفْلَةَ عُرْسِ توماسين.

وَبَيْنَمَا كَانَ العُمَّالُ مُنْهَمِكِينَ فِي عَمَلِهِمْ قَدَّمَ كَلِيمِ نَفْسَهُ لِلشَّابَّةِ الفَاتِنَةِ الَّتِي كَانَتْ واقِفَةً عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْهُ، وَكَانَ تيموثي فيرويي يُساعِدُها في تَضْميدِ يَدِهَا الَّتِي كَانَتْ قَدْ جُرِحَتْ مِنْ حَبْلِ البِئْرِ عِنْدَمَا أَنْزَلَقَ مِنْ يَدِهَا وَهِيَ تُجَرِّبُ إِنْزالَ الدَّلُو فِي البِئْرِ.



قَالَتُ يُوسُّتَاسُيا: ﴿ هَٰذِهِ هِيَ الإصابَةُ الثَّانِيَةُ لِي خِلالَ هَٰذَا الأَسْبُوعِ ِ... لَيْسَ مِنَ المُفيدِ اتِّخاذُ إِجْراءٍ ضِدًّ اَمْرَأَةٍ قَرَوِيَّةٍ جاهِلَةٍ مِثْلِ سوزان نَنْساتْش! ﴾

قالَ كليم: «لَقَدْ عُدْتُ لِأَزيلَ بُيوتَ العَنْكَبوتِ وَالتُّرَّ هاتِ وَالأَباطيلَ. أَوَ تُحِبِّينَ أَنْ تُساعِدِيني في تَعْليمِهِمْ؟»

أَجابَتْ: «يُوْسِفُنِي أَنْ لَيْسَ بِي أَيُّ حَماسٍ فِي هٰذا المَوْضوعِ ، فَإِنِّي لا أُحِبُّ مُواطِنِيَّ كَثيرًا بَلْ أَرانِي أَحْيانًا أَبْغِضُهُمْ! »

سَأَلَها: «أَتَشْعُرِينَ بِالوَحْشَةِ وَالعُزْلَةِ هُنا فِي إغدون؟»

قَالَتُ يُوسْتَاسْيا: ﴿ أَجَلُ ، وَلا أَطِيقُ الْمَرْجَ. ﴿

عادَ يَسْأَلُها : «أَتَقُولِينَ ذَٰلِكَ عَنْ صِدْقِ؟ عِنْدي أَنَّ المَرْجَ مُبْهِجٌ لِلْغَايَةِ ، وَهُوَ يُقَوِّي الإِنْسَانَ وَيُسَرِّي عَنْهُ . إِنَّهُ عِنْدي بِالقِياسِ إلى حَيَاةِ الغُرُورِ في باريس الجَنَّةُ بِعَيْنِها . » الإِنْسَانَ وَيُسَرِّي عَنْهُ . إِنَّهُ عِنْدي بِالقِياسِ إلى حَيَاةِ الغُرُورِ في باريس الجَنَّةُ بِعَيْنِها . » فَعَلَّقَتْ : «أَمَّا أَنَا فَإِخَالُ شَوَارِعَ باريس العَريضَةَ أَقْرَبَ لِقَلْبِي مِنْ ها هُنَا ! »

أَحَسَّ كَليم فِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ وَهُوَ فِي طَريقِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ أَنَّ خُطَّتَهُ فِي طَريقِها لِلنَّجاحِ، فَقَدْ دَخَلَتْ فيها فَتَاةٌ جَميلَةٌ، وَمِنْ تِلْكَ الآوِنَةِ ضاعَفَ كَليم آهْتِمامَهُ بِدِراسَتِهِ، فَكَانَ يَسْتَذْكِرُ عَاكِفًا اللَّيْلَ بِطولِهِ، إلّا أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِلتَّنَرُّهِ عَلَى المَرْجِ سَاعَةَ الأَصيلِ.

وَفِي إِحْدَى الْأَمْسِيَّاتِ وَصَلَ كَلِيمِ إِلَى دَارِهِ مُتَأَخِّرًا فَأَلْفَى أُمَّهُ تَنْتَظِرُهُ فِي قَلَقِ، فَقَالَ: «كُنْتُ أَسْتَمْتِعُ بِنُرْهَةٍ طَويلَةٍ عَلَى المَرْجِ. « فَسَأَلَتُهُ: «وَهَلْ قَابَلْتَ يُوسْتَاسْيَا هُناكَ؟ » «كُنْتُ أَسْتَمْتِعُ بِنُرْهَةٍ طَويلَةٍ عَلَى المَرْجِ. « فَسَأَلَتُهُ: «وَهَلْ قَابَلْتَ يُوسْتَاسْيَا هُناكَ؟ » أَجَابَ: «أَجَلْ، قَابَلْتُهَا اللَّيْلَةَ، لٰكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِنَاءً عَلَى مُواعَدَةٍ. » أَجَابٍ: «أَجَلْ، قَابَلْتُهَا اللَّيْلَةَ، لٰكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِنَاءً عَلَى مُواعَدَةٍ. »

قَالَتْ أُمُّهُ فِي تَهَكُّم : «لا. إِنَّ مِثْلَ هٰذِهِ المُقَابَلاتِ لا تَكُونُ كَذَٰلِكَ !»

وَمَرَّتِ الشُّهُورُ وَ اَزْدادَ هُيامُ كليم بِيوسْتاسْيا. وَفِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيالِي بَواكيرِ فَصْلِ الرَّبيعِ عادَ مِنْ إحْدى لِقاءاتِهِ الَّتِي أَمْسَتْ مُنْتَظِمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ يوسْتاسْيا. وَعَقِبَ العَشاءِ قالَتُ أُمُّهُ: الْإِنِي لَمُنْزَعِجَةٌ! أَيْ كليم، إِنَّكَ لَتُفْنِي حَياتَكَ هُنا وَما ذاكَ إِلّا بِسَبَبِها. إِنَّها اَمْرَأَةٌ كَسْلى شَرِهَةٌ. لِماذا تَسْعى إلى رَبْطِ حَياتِكَ بِآمْرَأَةٍ؟»



النَّمَّةُ أَسْبَابٌ عَمَلِيَّةٌ ؛ إذا أَنْشَأْتُ مَدْرَسَةً سَأَحْتَاجُ لِمُساعَدَةِ آمْرَ أَةٍ مُتَعَلِّمةٍ . ا صَرَخَتْ فيهِ أُمَّهُ : الماذا؟ أَتَعْني حَقيقَةً أَنَّكَ تُريدُ الْإَقْتِرانَ بِها؟ ال وما إِنْ سَمِعَ هٰذِهِ الكَلِماتِ حَتّى خَرَجَ مِنَ الغُرْفَةِ . وَمَا إِنْ سَمِعَ هٰذِهِ الكَلِماتِ حَتّى خَرَجَ مِنَ الغُرْفَةِ . أَمْضَى كليم اليَوْمَ التالِيَ مُعَذَّبًا حائِرًا ، وَقَدْ أَحَسَّ أَنَّ عَلَيْهِ ٱتَّخاذَ قَرارٍ حاسِمٍ ، وَلِذَلِكَ تَوَجَّهَ فِي المسَاءِ لِمُقابَلَةِ يوسْتاسْيا .



بادر كليم يوستاسيًا قائِلاً: «ليْسَ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ نَسيرَ هٰكَذَا. عَلَيْنا أَنْ نَتَوَوَّجَ.» قالَت يوستاسيًا: «يَجِبُ أَنْ أَفْكُرَ... حَدِّثْنِي عَن باريس.» «لَشَدَّ ما أَكْرَهُ التَّحَدُّثُ عَنْ باريس!» «لَشَدَّ ما أَكْرَهُ التَّحَدُّثُ عَنْ باريس!» «لا تُسِئِ الظَّنَّ بي، إنّي أُحِبُك رَغْمَ اَشْتِياقِي لِلْحَيَاةِ فِي باريس.» وبَعْدَ أَنِ اَفْتَرَقَ الحبيبانِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اَتَّخَذَ كليم سبيلة إلى دارِهِ حَيْرانَ مُشَتَّتَ الرّوح ، يُسائِلُ نَفْسَهُ كَيْفَ يُوفِقُ بَيْنَ المَطالِبِ المُتَعارِضَةِ لِأَمِّهِ وَيوستاسيًا، وَبَيْنَ خُطَطِهِ هُو. وَلَحِقَ الرَّبِعُ بِالشَّاء، وَسَرْعانَ ما راحَ الصَّيْفُ يَقْرَعُ الأَبْوابَ. وَفِي أَحَدِ أَيَّامٍ شَهْرِ مايو عادَتِ السَّيدَةُ يوبرايت بَعْدَ الظُهْرِ مِنْ زيارة لِتوماسين في الكوايت وومان، وَدَخَلَتْ في المَوْضوع مُباشَرَةً.

الشاع الكابتن ثاي في الفُندُق أَنّك ويوستاسيا قَدْ تَمَّت خِطْبَتُكُما.»
 انّعَمْ، يا أُمّي، لٰكِنّنا لَنْ نَتزَوَّجَ قَريبًا.»

« وَتُريدُ أَنْ تَصْطَحِبَها إلى باريس عَلى حَدُّ ظَنِّي ؟ »

«كلّا، سَأَبْقى هُنا. سَأَفْتَحُ مَدْرَسَةً في بدماوث، وَلَسَوْفَ تُساعِدُني يوسْتاسْيا.»

"إذا أعْتَمَدُت عَلَى يوسْتَاسْيا فَلَنْ يُحالِفَكَ التَّوْفِيقُ. إِنَّها مُغامَرَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةِ العَواقِبِ. لَيْسَ ثُمَّةً فَتَاةً مُحْتَرَمَةٌ تَتَجَوَّلُ عَلَى المَرْجِ لَيْلًا وَنَهارًا كَما تَفْعَلُ يوسْتَاسْيا. وَهذا لَيْسَ كُلَّ شَيْءٍ، بَلْ لَقَدْ كَانَ بَيْنَها وَبَيْنَ زَوْجِ توماسين في يَوْمٍ مِنَ الأَيَامِ عَلاقَةٌ غَرِيبَةً. " ايوسْتاسْيا صارَحَتْنِي بِكُلِّ هٰذا.. لا يُنْبغي أَنْ نَخْتَلِفَ في هٰذِهِ المَسْأَلَةِ. لَقَدْ كُنْتُ آمُلُ في تَرْتيبِ لِقاءٍ بَيْنَكِ وَبَيْنَ يوسْتاسْيا، لٰكِنَّ ذٰلِكَ الآنَ لَيْسَ بِالأَمْرِ المُسْتَحْسَنِ. " خَرَجَ كليم وَأَخَذَ يَقُطَعُ الطَّرِيقَ خِلالَ أَشْجارِ السَّرْخَسِ مُيَمَّمًا شَطْرَ رينبارو حَيْثُ كَانَتْ يوسْتاسْيا تَنْتَظِرُهُ، وَراحَ يَقُصُ لَها خُطَطَهُ: "لَنْ تَسيرَ الأُمُورُ هٰكَذا يا يوسْتاسْيا. لا كَانَتْ يوسْتاسْيا، وَلَنْ يَقِفَ عائِقٌ في سَبيلِنا. لا بُدَّ مِنْ زَواجِنا في الحالِ. لَقَدِ ادَّخَرْتُ مِنَ النُقودِ ما يَكْفينا، وَلَنْ يَقِفَ عائِقٌ في سَبيلِنا. لا يُمْكُنُنا أَنْ نُقِيمَ مَعًا في كوخ صَغيرِ على المَرْجِ حَتّى أَيْمَ دِراسَتِي، وَبَعْدَها نَتَخِذُ دارًا في بدماوث لِتكُونَ مَدْرَسَةً، وَلَنْ يَسْتَعْرُقَ ذٰلِكَ طُوبِلَ وَقْتِ. "

وَتَصَرَّفَ كَليم بِتَعَجُّلٍ ؛ فَمَا ٱنْبَلَجَ صَباحُ اليَوْمِ التّالِي حَتّى ٱسْتَأْجَرَ كوخًا صَغيرًا في أَلْدَرُويرْثُ عَلَى مَسافَةِ سِيَّةٍ أَمْيالٍ في مَكَانٍ مِنَ المَرْجِ مُنْعَزِلٍ. وَفي تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَرَعَ في حَزْمٍ كُتُبِهِ وَمُتَعَلِّقاتِهِ، وَأَنْهِى إلى أُمَّهِ أَنَّهُ مُغادِرٌ في اليَوْمِ التّالي.

قالَ لِأُمِّهِ: «عِنْدَما يَسْتَقِرُّ بِنا المُقامُ أَنا وَيوسْتاسْيا فَأَرْجِو أَنْ تَتَكَرَّمِي بِزِيارَتِنا.» هُنالِكَ تَطَلَّعَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت إِلى ٱبْنِها بِوَجْهٍ لاحَ فيهِ الأَلَمُ الشَّديدُ، وَهِيَ تَرُدُّ عَلَيْهِ: «لا أَظُنُّني فاعِلَةً ذٰلِكَ!»

قالَ: «إِذًا فَلَنْ يَكُونَ هَٰذَا خَطَئي وَلَا خَطَأً يُوسْتَاسْيَا، يَا أُمِّي.» وَإِذْ قَالَ هَٰذَا نَهَضَ فَقَبَّلَهَا، ثُمَّ ٱفْتَرَقَا وَفِي قَلْبِ كُلِّ مِنْهُمَا مِنَ الهَمَّ وَالحَسْرَةِ مَا تَنوءُ بِحَمْلِهِ الجِبالُ. وَجاءَ مَوْعِدُ الزِّفافِ، وَكَانَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت – الجالِسَةُ وَحْدَها في البَيْتِ – تَتَعَجَّبُ مِمّا كَانَ يَحْدُثُ في الجَانِبِ الآخَرِ مِنَ المَرْجِ ؛ فَما إِنْ حَلَّتِ السَّاعَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ حَتّى قَرَعَ سَمْعَها صَلْصَلَةُ الأَجْراسِ مُعْلِنَةً زِفافَ يوسْتاسْيا إلى اَبْنِها.

رَدَّدَتُ لِنَفْسِها: ﴿ قُضِي الْأَمْرُ . وَلَكِنْ سَوْفَ يَأْتِي اليَوْمُ الَّذِي يَعَضُّ فِيهِ بَنانَ النَّدَمِ . ﴾ وَمَضَى الزَّمَنُ . وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ فَوْقَ إغدون مُحَوِّلَةً الخَلَنْجَ الأُرْجُوانِيَّ إلى اللَّوْنِ القِرْمِزِيِّ . وَكَانَ كليم وَيوسْتاسْيا قَدِ اَسْتَقَرَّا فِي كوجِهِما فِي أَلْدَرْويرْثُ عَلَى الجانِبِ الشَّرْقِيِّ لإغدون ، يَعيشانِ عيشَةَ البَساطَةِ مُسْتَمْتِعَيْنِ بِالسَّعادَةِ .

وَبَعْدَ بِضْعَةِ أَسابِيعَ مِنَ الرَّاحَةِ وَالاَسْتِرْخاءِ، عادَ كليم فَاَسْتَأْنَفَ دِراسَتَهُ مُكِبَّا عَلَيْها. وَلَمْ تَفْقِدْ يوسْتاسْيا خُلْمَها في عَوْدَةِ كليم إلى باريس بِرُفْقَتِها.

وَفِي أَحَدِ الأَيّامِ نَمَى إِلَى السَّيِّدَةِ يوبرايت أَنَّ يوسْتاسْيا كَانَتْ فِي طَريقِها إِلَى ميستوڤر ناب لِزِيارَةِ جَدِّها ، وَمِنْ ثَمَّ عَزَمَتْ عَلَى أَنْ تَذْهَبَ لِتَرَى يوسُتاسْيا هُناكَ بَدَلًا مِنْ زِيارَتِها فِي كُوخِها فِي أَلْدَرْويرْث.



وَمَا إِنْ بَلَغَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت ذٰلِكَ المَكانَ حَتَى أَلْفَتْ يوسْتاسْيا في الحَديقَةِ. قالَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت: «إِنَّمَا جِئْتُ لِأَراكِ!»

قالَتْ يوسْتاسْيا مُحْنِقَةً : «أَحَقًا؟» غَيْرَ مُلْقِيَةٍ بالاً لِتَغَيَّبِ السَّيِّدَةِ يوبرايت عَنْ حَفْلِ الزِّفافِ، ثُمَّ أَضافَتْ : «لَمْ أَنْتَظِرْ حُضورَكِ؛ فَقَدْ كُنْتُ أُحِسُّ أَنَّكِ ضِدَي.»

رَدَّتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت: «إنَّهُ لا يُخْجِلُنِي أَنْ أَصارِحَكِ بِالحَقيقَةِ. لَقَدْ كُنْتُ ثَابِتَةً عَلى مَبْدَئِي فِي مُعارَضَةِ زَواجِكِ بِٱبْنِي، أَمَّا الآنَ فَقَدْ قَبِلْتُهُ. وَالحَقيقَةُ أَنِي مُسْتَعِدَّةٌ لِلتَّرْحيبِ بِكِ بِرَغْمِ يَقينِي أَنَّكِ لَسْتِ كُفْئًا تَمامًا لاَّبْنِي. »

أَمَّا يُوسْتَاسْيَا فَقَدْ بَرَّحَ بِهَا الغَضَبُ عِنْدَمَا صَدَمَ سَمْعَهَا ذَلِكَ التَّعْلَيْقُ، وَصَاحَتْ بِهَا فِي حِدَّةٍ : "لَوْ دَارَ بِخَلَدي فِي تِلْكَ الآوِنَةِ أَنَّنِي سَأَعِيشُ فِي زَرِيبَةٍ مَكْشُوفَةٍ فِي هَٰذَا الْمَرْجِ الْمُوجِشِ لَفَكَّرْتُ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ أَقْتَرِنَ بِٱبْنِكِ ! إِنَّكِ تَظُنّينَنِي قَادِرَةً عَلَى عَمَلِ المُوجِشِ لَفَكَّرْتُ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ أَقْتَرِنَ بِٱبْنِكِ ! إِنَّكِ تَظُنّينَنِي قَادِرَةً عَلَى عَمَلِ الشَّرِّ ؛ لَقَدْ أَوْعَزْتِ إِلَيْهِ بِأَنْنِي شَجَّعْتُ السَّيِّدَ وَيلْديث عَلَى آهْتِمامِهِ بِي . وَهٰكَذَا أَنْتِ دَائِمًا لَشَرِّ ؛ لَقَدْ أَوْعَزْتِ إِلَيْهِ بِأَنْنِي شَجَّعْتُ السَّيِّدَ وَيلْديث عَلَى آهْتِمامِهِ بِي . وَهٰكَذَا أَنْتِ دَائِمًا تُسَمّمِينَ أَفْكَارَهُ وَتَوْغِرِينَ صَدْرَهُ عَلَيَّ ! "

وَحينَ عادَتْ يوسْتاسْيا إلى بَيْتِها، بَدا لكليم أَنَّها مُضْطَرِبَةٌ غايَةَ الأَضْطِرابِ، وَصَاحَتْ فيهِ بِمَرارَةٍ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أُمَّكَ وَلَنْ أَراها مَرَّةً ثانِيَةً! لَقَدْ أَهانَتْني بِزَعْمِها أَنَّني لَسْتُ كُفْئًا لَكَ كَرَوْجَةٍ، وَأَلْمَحَتْ إلى أَنَّني بِسَبيلِ تَدْميرِ حَياتِكَ ؛ فَفَقَدْتُ أَعْصابي لَسْتُ كُفْئًا لَكَ كَرَوْجَةٍ، وَأَلْمَحَتْ إلى أَنَّني بِسَبيلِ تَدْميرِ حَياتِكَ ؛ فَفَقَدْتُ أَعْصابي وَتَفَوَّهْنا كِلانا بِعِباراتٍ لا يُمْكِنُ أَبَدًا غُفْرانُها. آهِ يا كليم ! دَعْنا نَخْرُجْ مِنْ هٰذا كُلّهِ، خُذْني إلى باريس وَعُدْ إلى عَمَلِكَ القَديم .»

قالَ : «لَكِنَّكِ تَعْلَمينَ ، يا يوسْتاسْيا ، أَنّي طَرَدْتُ هٰذِهِ الفِكْرَةَ عَنْ بالي مُنْذُ وَقْتٍ طَويلٍ ، وَبِالطَّبْعِ لَمْ أُمَنِّكِ بِالأَمَلِ فِي أَنْ نَذْهَبَ إِلى باريس.»

قالَتْ وَهِيَ تَبْكي: «أَنا مُقِرَّةٌ بِذَلِكَ ، لَكِنِّي أَظُنُّ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ الإِنْصاتُ إِلَى آرائي.»

«حَسَنُ ! هُناكَ أُمورٌ ٱتَّفَقْنا عَلَى أَلَّا نَسْتَرْسِلَ في مُناقَشَتِها، فَظَنَنْتُ أَنَّنا ٱتَّفَقْنا عَلَيْها بِالرِّضا وَالقَبولِ.» عَقِبَ هٰذِهِ الأَحْدَاثِ المُوْسِفَةِ راحَ كليمِ يَسْعَى إلى ما يُخَفِّفُ عَنْهُ حِدَّةَ العَناءِ وَلَمْ يَجِدُ سِوى المُضِيِّ فِي الاَسْتِذْكارِ حَتَّى أَحَسَّ أَنَّ عَيْنَيْهِ تُوْلِمانِهِ. فَلَمَّا ٱزْدَادَتِ الحَالَةُ سوءًا ذَهَبَ اللهُ الطَّبيبِ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالمُكْثِ فِي غُرْفَةٍ مُظْلِمَةٍ لِمُدَّةِ أَسْبوع ، وَأَنْ يَكُفَّ تَمامًا عَنِ اللهَ الطَّبيبِ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالمُكْثِ فِي غُرْفَةٍ مُظْلِمَةٍ لِمُدَّةٍ أَسْبوع ، وَأَنْ يَكُفَّ تَمامًا عَنِ القِراءَةِ لِفَتْرَةٍ مَا ، ثُمَّ نَصَحَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ فَتْرَةٍ آسْتِرْ واحٍ طُويلَةٍ فِي الهَواءِ الطَّلْقِ.

وَفِي إِحْدَى جَوْلاتِهِ تَقابَلَ مَعَ همفري قاطِع شَجَرِ الرَّتَمِ أَثْنَاءَ تَنَقُّلِهِ لِمُمارَسَةِ عَمَلِهِ، وَهٰذَا مَا أَغْرَاهُ بِالتَّفْكيرِ فِي أَنْ يَحْتَرِفَ تِلْكَ الحَرْقَةَ الصِّحَيَّةَ النَّافِعَةَ، لِفَتْرَةٍ مِنَ الزَّمانِ. وَمَا إِنْ عَرَضَ هٰذِهِ الفِكْرَةَ عَلَى يوسْتاسْيا حَتَى غَضِبَتْ ؛ إِذْ أَفْزَعَتْهَا الفِكْرَةُ حَتَى آمْتُقِعَ لَوْنُهَا وَصَاحَتْ مُعْتَرِضَةً : «كَلّا ، كَلّا ، يا كليم ! » وَلٰكِنَّهُ كَانَ مُصِرَّا ، لِللَّكَ مَا ٱنْصَرَمَ سُوى يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ حَتّى بَدَأً كليم مِهْنَتَهُ الجَديدَة . وَكَانَ يَعْمَلُ مُرْتَدِيًّا المَلابِسَ الجِلْدِيَّةَ الخَشِيَة ، حامِلًا بِيَدِهِ المِنْجَل . كَانَ يَبْدَأُ فِي الرَّابِعَةِ فَجْرًا ، ثُمَّ يَسْتَرِيحُ سَاعَتَيْنِ عِنْدَ الظّهيرَةِ وَيَسْتَأْنِفُ العَمَل حَتّى غُرُوبِ الشَّمْس .

لَقَدُ قَطَّعَ نِياطَ قَلْبِ يوسْتاسْيا مُشاهَدَةً زَوْجِها عَلَى الْمَرْجِ ، رَجُلًا مِسْكَينًا بَرَّحَ بِهِ العَدَابُ وَالأَلَمُ ، غارِقًا في عَرَقِهِ مُكْتَوِيًا بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ اللّافِحَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَجْرٍ عَلَى عَمَلِهِ إِلّا دُرَيْهِمَاتٌ لا تُسْمِنُ وَلا تُغْنِي مِنْ جوع . وَأَحَسَّتْ بِالْمَهانَةِ . وَمَا ٱنْفَكَّتْ تَذُرِفُ الدَّمْعَ سَخينًا عَلَى حُطامِ آمالِها العُظْمى ، بَلْ لَقَدْ راوَدَتْها الرَّغْبَةُ في هَجْرِهِ .

وَفِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيالِي الصَّيْفِ الدَّافِئَةِ ، وَلِكَيْ تُخفَّفَ يوسْتاسْيا مِنِ آكْتِئابِها ، أَخْبَرَتْ كليم بِأَنَّها ذَاهِبَةٌ إلى قَرْيَةٍ مُجاوِرَةٍ لِمُشاهَدَةِ رَقُصِ الرِّيفِيّاتِ ، ثُمَّ تَصادَفَ أَنْ لَقِيَتْ هُناكَ دامون وَيلْديڤ ، فَطَفِقا يَتَمَشَّيانِ عَبْرَ الأَرْضِ الفَسيحَةِ غَيْرَ شاعِرَيْنِ بِأَنَّ الصَّبَاغَ ديغوري فين ، الَّذي كانَ قَدْ عادَ إلى العَمَلِ في تِلْكَ المِنْطَقَةِ ، قَدْ لَمَحَهُما مَعًا .

أَمَّا دَيغُورِي ، الَّذِي لَمْ يَزَلُ مُتَعَلِّقًا بِتوماسين ، فَطَفِقَ يُهَرُّولُ مُتَوَجَّهًا ناحِيةَ الكوايت وومان حَيْثُ كانَتْ توماسين تَتَرَقَّبُ أَوْبَةَ وَيلْديڤ ، فَقالَتْ لِديغُورِي وَهِيَ مُطْمَئِنَّةٌ لا يُداخِلُها أَيُّ شَكً فيهِ : «لا بُدَّ أَنَّ دامون عائِدٌ الآنَ .» فَأَجابَ «نَعَمْ . لَقَدْ رَأَيْتُهُ مُنْذُ لَحَظاتٍ يَشْتَرِي حِصانًا آيَةً في الجَمالِ ، بِوَجْهٍ أَبْيَضَ وَعُرُّفٍ أَسُودَ .»

عَقَّبَتُ توماسين قائِلَةً : "شَيْءٌ مُذْهِلٌ! إِنَّنا لَسْنا في حاجَةٍ إِلَى جَوادٍ آخَرَ." وَاسْتَأْذَنَ ديغوري في الإنْصِرافِ وَٱنْصَرَفَ. وَإِنْ هِي إِلّا عَشْرُ دَقائِقَ حَتَى بَلَغَ وَلَسْتَأْذَنَ ديغوري في الإنْصِرافِ وَٱنْصَرَفَ. وَإِنْ هِي إِلّا عَشْرُ دَقائِقَ حَتَى بَلَغَ وَيلْديث دارَهُ فَحَيَّنْهُ زَوْجَتُهُ بِأَحْسَنِ تَحِيَّةٍ ، وَسَأَلَتْهُ : "أَيْنَ الحِصانُ ، يا دامون؟ إِنَّ وَيلْديث دارَةُ فَحَيَّنْهُ زَوْجَتُهُ بِأَحْسَنِ تَحِيَّةٍ ، وَسَأَلَتْهُ : "أَيْنَ الحِصانُ ، يا دامون؟ إِنَّ أَحَدَهُمْ رَآكَ تَقودُهُ إِلى هُنا ، وَيَقولُ إِنَّهُ فِيْنَةً بِوَجْهِهِ الأَبْيَضِ وَعُرْفِهِ الأَسْوَدِ."

«عَحَمًا! مَنْ أَنْكَاكُ بِعَدَا؟"

«عَجَبًا! مَنْ أَنْبَأَكِ بِهَٰذَا؟» «ديغوري قين الصَّبّاغُ.»







كَانَتِ السَّاعَةُ تَوشِكُ عَلَى الحَادِيَةَ عَشْرَةَ تَقْرِيبًا ، في صَباحٍ يَوْمِ صَائِفٍ مِنْ أَيَّامٍ شَهْرِ أَغسطس ، عِنْدَمَا بَدَأْتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت سَيْرَهَا عَبْرَ المَرْجِ مُيَمِّمَةً شَطْرَ بَيْتِ آيْنِها ، وَذُلِكَ في مُحاوَلَةٍ مِنْها لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ بَيْنَها وَبَيْنَ كليم ويوسْتاسْيا .

وَلَمَّا لَمْ تَكُنِ السَّيِدَةُ يوبرايت قَدُّ زارَتُ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ قَبْلُ، فَلَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ عَلَى وَجُهِ التَّحُديدِ الطَّرِيقِ أَحَدَ الحَطَّابِينَ. فَقَالَ لَها: وَجُهِ التَّحُديدِ الطَّرِيقِ أَحَدَ الحَطَّابِينَ. فَقَالَ لَها: السَيِّدَةِي، أَتَرَيْنَ الحَطَّابِينَ. اللَّهُ مَنْكَ؟ إذا تَبِعْتِهِ، فَسَيْبَلَغُكِ تِلْكَ الدَّارَ.»

لَمْ يَمْضِ طَويلُ وَقْتٍ حَتَى أَدْرَكَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت، مِنْ مِشْيَةِ وَحَرَكاتِ ذَلِكَ الحَطَّابِ الَّذِي كَانَتْ تَقْفُو أَثْرَهُ، أَنَّهُ ٱبْنُها؛ فَما إِنْ رَأَتُهُ عَلَى تِلْكَ الهَيْئَةِ حَتّى غَشِيَتُها صَدْمَةٌ جائِحَةٌ.



وَقَدْ ثَبَتْ صِحَّةُ ذَٰلِكَ ؛ فَإِنَّ ديغوري ، وَقَدْ لَحَظَ أَنَّ وَيلْديڤ قَدْ جَدَّدَ ٱتُصالَهُ بيوسْتاسْيا وَأَنَّهُ ٱعْتادَ أَنْ يُرى ماشِيًا عَبْرَ المَرْجِ أَمامَ كُوخِها ، شَرَعَ في العَمَلِ . فَذَاتَ مَسَاءِ عَشَرَتُ قَدَمٌ وَيلْديڤ في حِبالَةٍ كَانَ قَدْ نَصَبَها لَهُ في أَحَدِ المَمَرَّاتِ ، وَبَعْدَ بِضْعَةِ أَيّامٍ عَشَرَتُ قَدَمٌ وَيلْديڤ في حِبالَةٍ كَانَ قَدْ نَصَبَها لَهُ في أَحَدِ المَمَرَّاتِ ، وَبَعْدَ بِضْعَةِ أَيّامٍ قَامَ ديغوري ، الَّذي كَانَ مُخْتَبِئًا في تِلْكَ النَّاحِيَةِ ، بِإطلاقِ النَّارِ في مَسارِ وَيلْديڤ . هٰذِهِ قَامَ ديغوري ، الَّذي كَانَ مُخْتَبِئًا في تِلْكَ النَّاحِيَةِ ، بِإطلاقِ النَّارِ في مَسارِ وَيلْديڤ . هٰذِهِ الأَحْداثُ قَدْ نالَتْ مِنْ حَماسَةٍ وَيلُديڤ في القِيامِ بِرِحُلاتِهِ اللَّيلِيَّةِ .

بَعْدَ هٰذِهِ الحَالِ قَامَ دَيِغُورِي بِزِيَارَةً لِلسَّيِّدَةِ يوبِرايت، وَأَعْطَاهَا تَقْرِيرًا وَافِيًا عَنِ الْمَرَضِ الَّذِي أَلَمَّ بِعَيْنِ كَلِيم، وَكَيْفَ أَنَّهُ ٱتَّخَذَ مِنْ قَطْعِ الأَخْشَابِ حِرْفَةً مُؤَقَّتَةً. وَلَمْ تَكُنِ السَّيِّدَةُ عَلَى عِلْمٍ بِأَيًّ مِنْ هٰذِهِ التَّطَوُّراتِ ؛ إِذْ كَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ أَنْ تَرُورَ يوسْنَاسْيا. تَكُنِ السَّيِّدَةُ عَلَى عِلْمٍ بِأَيًّ مِنْ هٰذِهِ التَّطُوُّراتِ ؛ إِذْ كَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ أَنْ تَرُورَ يوسْنَاسْيا. وَهُكُذَا آغْتَنَمَ دَيغُورِي ثَينَ هٰذِهِ ٱلفُرْصَةَ السَّانِحَةَ المُتَمَخِّضَةَ عَنْ هٰذَا الخَبَرِ السَّيِّيُ ؛ وَراحَ يُراوِدُها بِأَنَّهُ أَوْلَى بِهَا – لِطَلَبِ الطُّمَأْنِينَةِ – أَنْ تَقُومَ بِزِيارَةِ كَلِيمٍ وَيُوسُتَاسْيا فِي كُوخِهِما. يَراوِدُها بِأَنَّهُ أَوْلَى بِهَا – لِطَلَبِ الطُّمَأْنِينَةِ – أَنْ تَقُومَ بِزِيارَةِ كَلِيمِ وَيُوسُتَاسْيا فِي كُوخِهِما. قَالَتَ السَّدَةُ يَهُ دِرَاتِ مُعَافِقَةً عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ هَنَّ هَا وَضْءُ أَنْهُا الدُّهُ وَدِاتِ مُعَافِقَةً عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ هَنَّ هَا وَضْءُ أَنْهُا الدُّهُ وَلَا اللَّهُ وَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالِي الْمُالْنِينَةً عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ هَنَّ هَا وَضْءُ أَنْهُا الدُّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّرِيةِ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّذَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا ال

قَالَتِ السَّيَدَةُ يُوبِرايت مُوافِقَةً عَلى ذَلِكَ وَقَدْ هَزَّها وَضْعُ آيْنِها المُهينُ: «أَجَلْ، أَكُونُ سَعِيدَةً أَكْبَرَ سَعَادَةٍ لَوْ تَمَّ التَّصَالُحُ بَيْنَنا. سَأَعْمَلُ بِنَصِيحَتِكَ، وَإِنِي لَماضِيَةٌ لِأَراهُما.»

في الوَقْتِ الَّذي كَانَ ديغوري يُحاوِلُ إقْناعَ السَّيِّدَةِ يوبرايت بِالصَّلْحِ ، كَانَ كَليم يُقْنِعُ يوسُّتاسْيا في أَلْدِرُويرْث بِنَفْسِ المَوْضوعِ . كَانَ كَلِيم بِجِوارِ بَيْتِهِ عَلَى مَسَافَةِ نِصْفِ مِيلٍ عَلَى الأَقَلِّ مِنْهَا ، بَيْدَ أَنَّهَا آضْطُرَّتْ إِلَى أَخْذِ قِسْطٍ مِنَ الرَّاحَةِ فِي ظِلِّ بَعْضِ الأَشْجارِ ، فَلَمَحَها جونِي نَسْاتْش ، الَّذي كانَ يَلْتَقِطُ بَعْضَ ثِمَارِ الكَرَزِ . فَقَبَعَ بَيْنَ الأَشْجارِ فَثْرَةً تَكُفي لِمُشَاهَدَةِ كُلِّ الأَحْداثِ الَّتِي تَلاحَقَتْ ، بَعْضَ ثِمارِ الكَرَزِ . فَقَبَعَ بَيْنَ الأَشْجارِ فَثْرَةً تَكُفي لِمُشَاهَدَةٍ كُلِّ الأَحْداثِ الَّتِي تَلاحَقَتْ ، إِذْ هَمَّتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت بِالذَّهابِ بَعْدَ أَنِ اسْتَراحَتْ رُبْعَ ساعَةٍ فوجئَتْ بِرَجُلِ آخَرَ يَدْنو مِنَ البابِ . وَرَاحَتْ تَرْقُبُهُ وَهُو يَطُوفُ حَوْلَ المَنْزِلِ كَمَنْ يَسْتَرِقُ السَّمْعَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ البابِ . وَرَاحَتْ تَرْقُبُهُ وَهُو يَطُوفُ حَوْلَ المَنْزِلِ كَمَنْ يَسْتَرِقُ السَّمْعَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ البابِ . وَرَاحَتْ السَّيِّدَةُ يوبرايت إلى المَدْخَلِ حَيْثُ كَانَ قُفَازُ اليَدِ وخُطّافُ قَطْعِ اللَّالِدُ وَكُلَّافُ قَطْعِ اللَّهِ وَهُو يَطُوفُ حَوْلِهِ المَنْزِلِ حَيْثُ كَانَ قُفَازُ اليَدِ وخُطّافُ قَطْعِ اللَّهُ فَالَّونَ اللهِ وَخُزَمٌ قَدْ تَرَكَهَا كليم حالَ دُخولِهِ المَنْزِلَ .

لَمْ تُدْرِكِ السَّيِّدَةُ يوبرايت أَنَّ ذٰلِكَ الزَّائِرَ ما كانَ غَيْرَ وَيلْديڤ، الَّذي كانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَزُورَ يوسْتاسْيا في وَضَح ِ النَّهارِ ، حَتَّى وَلَوْ كانَ كليم مُتَواجِدًا ، مُتَذَرَّعًا بِأَنَّ زِياراتِهِ لا تَزيدُ عَلَى كَوْنِها زِياراتٍ اجْتِماعِيَّةً بَرِيئَةً .

وَنَقَرَ وَيلْدِيفَ عَلَى البابِ نَقْرَةً هادِئَةً ، فَفَتَحَتْ يوسْتاسْيا الباب ، وَسَمَحَتْ لِلزّ ائْرِ بِالدُّخولِ ، وَقَالَتْ بِصَوْتٍ خَفيضٍ : «لا تَقْلَقْ ! كليم يَغِطُّ في نَوْمِهِ في الغُوْفَةِ الخَلْفِيَّةِ .» وَدَفَعَتْ يوسْتاسْيا باب الرَّدْهَة فَا نَفْتَح . وَجَفَلَ وَيلْديث عِنْدَما شاهَدَ كليم راقِدًا في سُباتِهِ العَميقِ عَلَى بِساطٍ مَفْروشٍ عَلَى الأَرْضِ ، وَقَدْ نَهَكَهُ التَّعَبُ مِنْ وَعْثاءِ عَمَلِ سُباتِهِ العَميقِ عَلَى بِساطٍ مَفْروشٍ عَلَى الأَرْضِ ، وَقَدْ نَهَكَهُ التَّعَبُ مِنْ وَعْثاءِ عَمَلِ الصَّباحِ . التَّناقُضُ الجَلِيُّ بَيْنَ سُتْرَة وَيلْديڤ الأَنيقَة وَمَلابِسِ زَوْجِها الخَشِنَة ، مَلابِسِ الكَوخ ، حَزَّ في نَفْسِها حَزَّا .

عَلَى أَنَّهُما قَبْلَ أَنْ يُتِمَّا كَلاَمَهُما كَانَ ثُمَّةَ نَقْرُةً عَلَى البابِ الأَمامِيِّ فَيَمَّمَتْ يوسْتاسْيا إلى إِحْدَى النّوافِذِ وَتَطَلَّعَتْ مِنْ خِلالِها ثُمَّ هَمَسَتْ فِي أَذُنِ وَيلْديث قائِلَةً : «إِنَّها السَّيدةُ يوبرايت ! ما أَبْشَعَ ما فاهَتْ بِهِ فِي وَجْهِي ! لَقَدِ ٱرْتابَتْ فِي صَداقَتِنا الماضِيةِ وَأَنْحَتْ بِاللّائِمَةِ عَلَيَّ . إِنِي أَمْقُتُ تِلْكَ المَرْأَة ، وَلَنْ أَفْتَحَ لَها . لَقَدْ جاءَتْ طَبْعًا لِزِيارَةِ كليم . وَهُوكَذَا يَسْتَطيعُ هُو أَنْ يَأْذَنَ لَها بِالدُّخولِ . » وَعِنْدَما بَلَغا هٰذِهِ النَّقْطَةَ أَحَسًا بِكليم وَهُو يَتَمَلْمَلُ فِي رَقْدَتِهِ وَيَهْتِفُ هَنْفَةً شِبْهَ مَكْتُومَةٍ : «أُمِّى . »

قالَتْ يوسْتاسْيا : «نَعَمْ إِنَّهُ يَقْظانُ ، وَسَيَمْضي إلى البابِ. يَحْسُنُ أَنْ تَتَسَلَّلَ خارِجًا ، يا دامون. اِتْبَعْني مِنْ هٰذا الطَّريقِ.»





وَمَا كَادَتُ تَفْرُغُ مِنُ كَلامِها حَتّى بَادَرَتُ إِلى البابِ الْخُلْفِيِ فَأَخْرَجَتْ وَيَلَديڤ إلى البابِ الْخُلْفِيِ فَأَخْرَجَتْ وَيَلَديڤ إلى البابِ الْخُلْفِي فَأَخْرَجَتْ وَيَلَديڤ إلى البابِ الْخُلْفِي النّيطاعَتِهِ مُغادَرَةُ المَكانِ الحَديقة الجَرْداءِ الّتِي عَبَثَتْ بِها يَدُ الإِهْمَالِ. وَبِذَلِكَ كَانَ فِي السّيطاعَتِهِ مُغادَرَةُ المَكانِ دونَ أَنْ يَلْحَظَهُ أَحَدٌ.

وَمَكَنَتُ يوسُتاسْيا بِضْعَ دَقَائِقَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الغُرْفَةَ الخَلْفِيَّةَ كَيْما تَرَى كليم وَأُمَّهُ ؛ بَيْدَ أَنَها ما إِنْ فَتَحَتِ البابِ حَتَى تَبَيَّنَ لَها – لِدَهْشَتِها – أَنَّ كليم لَمْ يَزَلُ في سُباتِهِ وَحُدَهُ ، فَهَرُ وَلَتْ إِلَى البابِ الأَمامِيِّ فَلَمْ تَجِدُ أَحَدًا وَتُوارَّتِ السَّيِّدَةُ يُوبِرايت وَقَدْ نالَ مِنْها الأَسى فَهَرُ وَلَتْ إِلَى البابِ الأَمامِيِّ فَلَمْ تَجِدُ أَحَدًا وَتُوارَّتِ السَّيِّدَةُ يُوبِرايت وَقَدْ نالَ مِنْها الأَسى والحُزْنُ ، ثُمَّ قَفَلَتْ عَائِدَةً إلى دارِها وَهِي تُغَمْغِمُ : «هٰذا كَثيرٌ جِدًّا. كَيْفَ يَتَحَمَّلُ كليم هٰذا الفِعْلَ؟ كانَ في الدّارِ وَأُغْلِقَ البابُ دُونَ أُمِّهِ! ٥

وَ ٱنْطَلَقَتْ تُجالِدُ شِدَّةَ القَيْظِ ، غَيْرَ أَنَّهَا اضْطُرَّتْ إِلَى الرَّاحَةِ آخِرَ الأَمْرِ ، وَفِي اللَّحْظَةِ نَفْسِها أَقْبَلَ جونِي نَسْاتْش الصَّغيرُ عَبْرَ المَمَرِّ ، وَلَمْ تَفَتُهُ مُلاحَظَةُ مَظَاهِرِ الإِعْياءِ عَلَى وَجْهِ السَّيِّدَةِ يوبرايت . سَأَلَها : «أَأَنْتِ مَريضَةٌ ، يا سَيِّدَتِي ؟ «

غَمْغَمَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت: «لَقَدُ أُغْلِقَ بابُ ٱبْنِي دونِي ! لَمَحَتْنِي زَوْجَتُهُ مِنْ خِلالِ النَّافِذَةِ وَأَبَتْ أَنْ تَفْتَحَ لِي البابَ. لَقَدْ أُغْلَقَتْهُ دونِي ! »

وَإِذْ غَابَ عَنْ جَونِي إِلَى أَيِّ مَدًى وَصَلَ بِهَا الْإِعْيَاءُ، ٱنْطَلَقَ فِي سَبِيلِهِ وَقَدْ حَيَّرَتُهُ غَمْغَمَاتُهَا. بَعْدَ ذَٰلِكَ عَالَجَتِ السَّيِّدَةُ يوبرايت النُّهوضَ عَلَى سَاقَيْهَا وَرَاحَتْ تَتَرَنَّحُ عَلَى المَمَرِّ.

وَفِي اللَّحْظَةِ نَفْسِها تَقْرِيبًا كَانَ كَلِيم يَصْحُو مِنْ نَوْمِهِ وَقَدْ أَنْعَشَهُ ذَٰلِكَ النَّوْمُ ؛ وَتَطَلَّعَ مِنَ النَّافِذَةِ ثُمَّ تَوَجَّهَ بِالقَوْلِ لِيوسْتاسْيا : «أُسْبُوعٌ فِي رِدْفِ أُسْبُوعٍ وَأُمِّي لا تَأْتِي لِتَرُورَنا . إِنِي النَّافِذَةِ ثُمَّ اللَّيْهَ اللَّيْلَةَ لِأَراها فَإِنِي أَعْتَقِدُ أَنَّها لَعاجِزَةٌ عَنِ السَّيْرِ فِي الخَلاءِ وَحُدَها . » إِنِي لَذَاهِبٌ إِلَيْها اللَّيْلَةَ لِأَراها فَإِنِي أَعْتَقِدُ أَنَّها لَعاجِزَةٌ عَنِ السَّيْرِ فِي الخَلاءِ وَحُدَها . »

في وَقْتِ مُتَأْخِرٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَرَغْمَ آخْتِجاجاتِ يوسْتاسْيا الَّتِي شَعَرَتُ بِالذَّنْبِ ، وَأَقْلَقَهَا حادِثُ بَعْدَ الظَّهِيرَةِ ، أَنْطَلَقَ كليم عَبْرَ الأرْضِ الفَسيحَةِ . وَعَلَى مَسافَةِ ثَلاثَةِ أَمْيالِ سَيْرًا عَلَى الأَقْدامِ عَثَرَ عَلَى شَبَحِ آمْرَأَةٍ جاثِيةٍ ، وَشَدَّ ما أَدْهَشَهُ أَنَّ الجاثِيَةَ كانَتُ أُمَّهُ الَّتِي كَانَتُ تُعالِحُ أَنْفاسَها المُتَعَسِّرَةَ المُتَعَبِّرَةَ ، وَتُقاوِمُ الغَيْبوبَةَ بِشَقَّ النَّفْسِ ؛ فَحَمَلَها بِلطف كَانَتُ تُعالِحُ أَنْفاسَها المُتَعَسِّرَةَ المُتَعَبِّرَةَ ، وَتُقاوِمُ الغَيْبوبَةَ بِشَقَّ النَّفْسِ ؛ فَحَمَلَها بِلطف إلى أَقْرَبِ مَأْوَى لِحَطّابٍ ، ثُمَّ هُرِعَ إِلَى كوخ تيموثي فيرويي طَلَبًا لِلْمُساعَدة . وَسَرُعانَ ما جاءَ العَوْنُ في شُخوصِ فيرويي وَهمفري وَسَام وَسوزان نَنْساتْش وَأُولِي دارون وَغراندفر كانتل ، الَّذِينَ هُرِعوا مَتْبوعِينَ بِالطَّبيبِ .

في تِلْكَ الأَثْنَاءِ كَانَتْ يُوسْتَاسْيَا تَتَرَقَّبُ أَوْبَةَ كَلِيمٍ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهَا الْهَلَعُ وَالذَّنْبُ، ثُمَّ قَرَّرَتْ فَجْأَةً المُضِيَّ إِلَى بلومز إند، أَمَلًا في لِقاءِ كليم وَهُوَ عَائِدٌ إِلَى الدَّارِ. وَإِذْ هَمَّتْ بِاللهِ عَرْبَةٍ قادِمَةٍ حَيْثُ تَبَيَّنَ أَنَّ القادِمَ جَدُّها.

قالَ الرَّجُلُ: «يوسْتاسْيا، هَلْ سَمِعْتِ أَنَّ وَيلْديث قَدْ هَبَطَتْ عَلَيْهِ ثَرْ وَةٌ؟ لَقَدْ ماتَ عَمُّهُ فِي كندا وَتَرَكَ لَهُ كُلَّ ما يَمْلِكُ، وَهُوَ مَبْلَغٌ يُقَدَّرُ بِأَحَدَ عَشَرَ أَنْفًا مِنَ الجُنَيْهاتِ!» وَقَفَتْ يوسْتاسْيا بِلا حَراكٍ وَسَأَلَتْهُ: «مُنْذُ مَتى عَلِمَ وَيلْديث بِهٰذا؟»

« كَأَنَّهُ سَمِعَ بِهِ هٰذا الصَّباحَ . . كَمْ كُنْتِ غَبِيَّةً يا يوسْتاسْيا ! »

وَلَمَّا غَادَرَهَا جَدُّهَا رَاحَتْ تَضْرِبُ فِي الأَرْضِ ، وَعَقْلُهَا مَشْغُولٌ بِالنَّبَا المُذْهِلِ . فَمَعَ أَنَّ المَالَ لَمْ يَكُنْ ذَا قَيِمَةٍ لَدَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا أَحَبَّتْ كُلَّ مَا يَأْتِي بِهِ المَالُ .

وَلِدَهْشَتِها صَادَفَتُ وَيَلْدَيثُ، فَبَادَرَتُهُ قَائِلَةً: «أَرَى مِنَ الواجِبِ تَهْنِئَتَكَ! » قالَ: «عَلَى الأَحَدَ عَشَرَ أَنْفَ جُنَيْهِ؟»

« وَهَلْ رَسَمْتَ خُطَطًا لِلْمُسْتَقْبَلِ ؟ »

" السَّوْفَ أَسْتَغِلُّ تِسْعَةَ آلافٍ، وَبِالباقِي أَنْوِي السِّياحَةَ عامًا أَوْ نَحْوَهُ. سَأْمَضِي الشِّتاء وَالرَّبِيعَ فِي بارِيس ثُمَّ أَشْخَصُ إلى إيطاليا وَاليونانِ وَمِصْرَ وَفِلَسْطينَ، وَبَعْدَ ذٰلِكَ آمُلُ أَنْ أَزُورَ أَمْرِيكَا وَأُسْتُراليا وَالهِنْدَ وَرُبَّما أَعودُ إلى باريس مَرَّةً أُخْرى وَأَمْكُثُ هُناكَ قَدْرَ ما أَسْتَطيعُ. " كَأَنَّ قَلْبَ يوسْتاسْيا تَوَقَّفَ عِنْدَما صَكَ آسْمُ باريس أَذْنَيْها!

سَأَلَتْهُ يوسْتاسْيا، وَهِيَ تَكْبَحُ جِماحَها: «وَهَلْ سَتَصْحَبُ توماسين مَعَكَ؟» فَأَجَابَ: «نَعَمْ، إِذا رَغِبَتْ هِيَ في ذٰلِكَ، وَإِلّا بَقِيَتْ في المَنْزِلرِ.»

وَإِذْ كَانَا مُوشِكَيْنِ عَلَى الْإَفْتِرَاقِ لَحَظَا ضَوْءًا أَمَامَهُمَا فِي مَأْوَى أَحَدِ الحَطَّابِينَ، فَذَهَبَ وَيلْديث لِيَتَطَلَّعَ الأَمْرَ ؛ فَشَاهَدَ الطَّبيبَ وَالقَرَوِيّينَ مُحيطينَ بِالشَّبَحِ المُسَجّى لِلسَّيِّدَةِ يوبرايت. كَانَ عَلَى قُرْبٍ يَسْمَحُ لَهُ بِسَمَاعٍ تَعْليقِ الطَّبيبِ وَهُوَ يَقُولُ: «يُوسِفُني أَنَّهَا لَنْ تَسْتَرِدً وَعْيَهَا سَرِيعًا، فَقَدْ كَانَ القَيْظُ وَالْإِجْهَادُ فَوْقَ طَاقَةِ آجْتِمَالِها.»



وَبَعْدَهَا لُمِحَ جُونِي نَنْساتُش يَلْحَقُ بِالقَوْمِ صَارِخًا : «وَيْ ! هَٰذِهِ هِيَ المَرْأَةُ الَّتِي كُنْتُ أُخاطِبُهَا اليَوْمَ، وَالَّتِي كَانَتْ تُرَدِّدُ أَنَّهَا أُغْلِقَ بابُ ٱبْنِها دُونَها.»

عِنْدَئِذٍ كُرَّ وَيلْديث عائِدًا إلى يوسْتاسْيا وَأَفْضي إِلَيْهَا بِكُلِّ ما سَمِع َ.

أَمَّا يُوسْتَاسِّيا فَقَدْ عَقَّبَتْ قَائِلَةً : «أَنَا المَلُومَةُ فِي ذَٰلِكَ ! إِنَّ الزَّمَنَ لَيُخَبِّئُ لِي الوَيْلَ. اِمْضِ، يَا وَيَلْدِيڤ، اِمْضِ!»

> رَغْمَ ذَٰلِكَ سَأَلَهَا وَيلْديث: «أَلَمْ تَسْمَحي لَهَا بِدُخولِ البَيْتِ؟» «نَعَمْ. وَهٰذَا مَكْمَنُ الفَاجِعَةِ!»

لَمْ تُفِقِ السَّيِّدَةُ يوبرايت من غَيْبوبَتِها إطْلاقًا ؛ فَقَدْ ماتَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.



«كُنْتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، يَا جَونِي، عِنْدُمَا كُنْتُ أَقُومُ بِقَطْعِ الْأَسْجَارِ.» «لا، يَا سَيِّدُ يُوبِرايت، كَانَ رَجُلًا يَرْتَدي مَلابِسَ مُخْتَلِفَةً.»

سَأَلُهُ كَلِيمِ كَذَٰلِكَ ، وَقَدْ بَرَّحَ بِهِ الغَضَبُ بَعْدَ هٰذَا الكَشْفِ: ﴿ وَمَاذَا حَدَثَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ؟ ﴿ وَمَشَتْ فِي آتُجَاهِ مَنْزِلِكَ وَطَرَقَتِ البابَ ، فَأَزَاحَتُ سَيِّدَةٌ ذَاتُ شَعْرٍ أَسُودَ السَّارَ ، وَنَظَرَتْ خَارِجَ الدَّارِ ثُمَّ عَادَتْ أَدْرَاجَهَا . ﴾

راحَ كليم يَتُساءَلُ: ﴿ بِحَقَّ السَّماءِ مَا مَعْنَى كُلِّ هٰذَا؟ ﴾

وَمَا طَلَعَ صَبَاحُ اليَوْمِ التَّالِي حَتَى كَانَ كَلِيمِ بَسِيرُ عَبْرَ المَرْجِ مُتَوَجِّهًا إِلَى كُوخِهِ فِي الْدُرُورِثُ كَيْ يُواجِهَ زَوْجَتَهُ بِخِيانَتِها. وَدَخَلَ فِي المَوْضُوعِ مُباشَرَةً قَائِلًا: «أَخْبِرِينِي السَّاعَةَ مَنْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي كَانَ مَعَكِ بَعْدَ ظُهْرِ اليَوْمِ الحادي وَالتَّلاثينَ مِنْ شَهْرِ السَّاعَةَ مَنْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذي كَانَ مَعَكِ بَعْدَ ظُهْرِ اليَوْمِ الحادي وَالتَّلاثينَ مِنْ شَهْرِ السَّاعَة مَنْ ذَلِكَ الشَّخْصُ اللَّذي كَانَ مَعَكِ بَعْدَ ظُهْرِ اليَوْمِ الحَقيقة وَإِلَّا قَتَلْتُكِ ! » أغسطس، يَوْمَ أَنْ أَغْلَقْتِ البابَ فِي وَجْهِ أُمِي فَقَتَلْتِها؟ قُولِي الحَقيقة وَإِلَّا قَتَلْتُكِ ! » أغسطس، يَوْمَ أَنْ أَغْلَقْتِ البابَ فِي وَجْهِ أُمِي فَقَتَلْتِها؟ قُولِي الحَقيقة وَإِلَّا قَتَلْتُكِ ! » رَدَّتُ مِنْ خِلالِ دُمُوعِها وَتَأثِرُها : «لَنْ أَنْبِسَ بِبِنْتِ شَفَةٍ ، وَسَأَظَلُ كَذَلِكَ حَتّى تُرْهَقَ روحى ! »

وَٱنْهَارَتْ وَهِيَ تَرْْتَجِفُ فِي نَشيجِها، ثُمَّ أَلْقَتْ بِشَالٍ حَوْلَ كَتِفَيَّها، وَهَبَّتْ وَهِيَ تَقُولُ: «إنِّي راحِلَةٌ. سَأْغَادِرُ هٰذَا المَكَانَ إِلَى الأَبَدِ.» وَغَادَرَتِ الدَّارَ. عَقِبَ هَٰذِهِ الْأَخْدَاثِ المُتَتَابِعَةِ أُصِيبَ كَليم بِأَنْهِيارِ تَامٍّ. وَكَانَ فِي لَحَظَاتِ هَذَيَانِهِ تِلْكَ يُنْحِي عَلَى نَفْسِهِ بِاللَّائِمَةِ وَيُحَمِّلُها مَسْئُولِيَّةَ تِلْكَ المَأْسَاةِ، وَلَمْ يُعَزِّهِ عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. تِلْكَ يُنْحِي عَلَى نَفْسِهِ بِاللَّائِمَةِ وَيُحَمِّلُها مَسْئُولِيَّةَ تِلْكَ المَأْسَاةِ، وَلَمْ يُعَزِّهِ عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. وَعَادَتُ إِلَيْهِ وَمَهُمَا يَكُنُ مِنْ أَمْرٍ فَقَدْ بَدَا كَليم وَكَأَنَّ حُزْنَهُ قَدْ أَذَابَ مَا بِنَفْسِهِ، وَعَادَتْ إِلَيْهِ عَافِيْتُهُ فَأَنْشَأَ يُرَبِّ مَعِيشَتَهُ مِنْ جَديدٍ. وَرَحَلَ إِلَى بلومز إند لِيُجَهِّزَ شُئُونَ أُمِّهِ.

وَلَمْ يَكُفَّ كَليم عَنِ التَّفْكيرِ في الظُّروفِ الَّتِي أَدَّتُ إلى مَوْتِ أُمَّهِ ، وَقَلَّبَ الأَمْرَ عَلى وُجوهِهِ ؛ تُرى هَلْ عَرَفَتْ يوسْتاسْيا أَنَّها جاءَتْ؟ وَهَلْ طَرَدَتْ أُمَّهُ حَقيقَةً؟

وَلِكَيْ يَحْصُلَ عَلَى المَعْلُومَاتِ الصَّحيحَةِ دَأَبَ عَلَى ٱسْتِخُلَاصِهَا مِنْ فَم جونِي نَسْاتُش وَكريستيان كانتل، وكَذَٰلِكَ ديغوري ڤين الَّذي عَرَفَ شَيْئًا عَنِ الحادِثِ.

وَبَدَأَتِ الحَقَائِقُ تَتَكَشَّفُ رُوَيُدًا رُوَيْدًا ؛ فَقَدْ زارَتْ أُمَّهُ المَكانَ، وَقَرَعَتِ البابَ فَلَمْ يَسْتَجِبْ أَحَدٌ. وَلِكَيْ يَزْدَادَ كليم يَقينًا ٱنْطَلَقَ إلى بَيْتِ سوزان نَنْساتْش لِآسْتِجُوابِ ٱبْنِها جوني مَرَّةً أُخْرى.

"أُواثِقُ"، يا جونِي، أَنَّ أُمِّي كَانَتْ فِي طَرِيقِها إِلَى مَنْزِلِي عِنْدَمَا رَأَيْتَهَا أَوَّلَ مَا رَأَيْتَهَا؟"
"أَجَلُ"، وَكَانَتْ قَبْلَهَا تَسْتَرِيحُ تَحْتَ بَعْضِ الأَشْجَارِ وَهِيَ تَتَطَلَّعُ إِلَى رَجُلٍ أَقْبَلَ نَحْوَ الدَّارِ، ثُمَّ دَخَلَها."



كانَ الوَقْتُ هُوَ بَواكيرَ شَهْرِ نوڤمْبر عِنْدَما قَبَعَتْ يوسْتاسْيا في دارِ جَدَّها عِدَّةَ أَسابيعَ في حُجْرَتِها القَديمَةِ مَهْدودَةً ، وَلَيْسَ وَراءَ ما بِها مِنَ الحُزْنِ غايَةً . بَلْ لَقَدْ راوَدَها عَقْلُها أَنْ تَضَعَ نِهايَةً لِحَياتِها . وَعِنْدَما بَلَغَها خَبَرُ ٱنْتِقالِ كليم إلى دارِ أُمِّهِ لَمْ تُبْدِ أَيَّةَ بادِرَةٍ مِنِ آهْتِمامٍ أَو آسْتِغْرابٍ .

وَقَدْ ظَلَّ شَارِلِي وَفِيًّا فِي خُبِّهِ لِيوسْتَاسْيَا . وَلِكَيْ يُسَرِّيَ عَنْهَا مَا هِيَ فِيهِ مِنْ هَمِّ وَحُزْنٍ ، عَلَى مُفَاجَأَتِهَا بِإِيقَادِ النَّارِ كَمَا كَانَتِ العَادَةُ فِي الخَامِسِ مِنْ شَهْرِ نوڤمُنْبر . عَلَى مُفَاجَأَتِهَا بِإِيقَادِ النَّارِ كَمَا كَانَتِ العَادَةُ فِي الْخَامِسِ مِنْ شَهْرِ نوڤمُنْبر .

في مَساءِ ذٰلِكَ اليَوْمِ أَوْقَدَ شارلِي نارًا تَأْجَّجَتْ في جَذَلٍ، لٰكِنَّ يوسْتاسْيا لَمْ تَأْتِ لِلتَّمَثُّع ِ بِالمَنْظَرِ الجَميلِ. وَإِذْ أَحَسَّ بِخَيْبَةِ الأَمَلِ مَضى فَدَقَّ البابَ ثُمَّ نادى الكابتن قاي، وَعِنْدَئِذٍ لَبِسَتْ يوسْتاسْيا مِعْطَفَها وَقُبَّعَتَها وَخَرَجَتْ إلى الحَديقَةِ.

قَالَ شَارِلِي : «لَقَدْ أَوْقَدْتُهَا عَمْدًا مِنْ أَجْلِ خَاطِرِكِ، يَا سَيِّدَتِي . » قَالَتْ : «أَشْكُرُكَ، يَا شَارِلِي ، وَلَكِنَّنِي أُرِيدُكَ أَنْ تُخْمِدَهَا ! »

ثُمَّ ذَهَبَتْ يوسْتاسْيا بَعيدًا. وَبَيْنَما هِيَ واقِفَةٌ بِلا حَراكٍ، غارِقَةً في ذِكْرَياتِها وَأَفْكَارِها، تَرامَى إلى سَمْعِها صَوْتُ خَريرٍ مِنْ جَرّاءِ حَجَرٍ أُلْقِيَ في البِرْكَةِ. فَجَذَبَتْ نَفَسًا شَديدًا مِنْ أَثْرِ المُفاجَأَةِ وَهَمَسَتْ لِنَفْسِها: «إِنَّهُ وَيلْديث! » وَسَرْعانَ ما كانَ بِجانِبِها؛ فَصاحَتْ: «لَسُتُ أَنَا الَّذِي أَوْقَدَ النَّارَ. لا تَقْتَرِبْ مِنِي كَثيرًا! »

قَالَ : «غَادَرْتِ الدَّارَ ، يَا يُوسْتَاسْيَا . إِنِّي قَسِيمُكِ اللَّوْمَ فِي هٰذَا كُلِّهِ!» قَالَتْ : «بَلْ أَنَا وَحْدي ، لِأَنِّي لَمْ أَفْتَحِ البابَ لِأُمِّهِ.»

قَالَ وَيلْديث: «لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الأَمْرُ حَدًّا خَطِيرًا، وَإِنَّهُ لَقَاتِلُكِ يَا يَوسْتَاسْيَا!» إنْفَجَرَتْ يُوسْتَاسْيَا فِي ٱنْتِحَابٍ، وَقَدِ ٱرْتَعَشَتْ حَتَّى الأَعْمَاقِ مِنْ تَأْنيبِ الضَّميرِ. قالَ وَيلْديث: «أَرْجُوكِ سامِحيني، يَا أَعَزَّ الأَحْبَابِ! إِنِّي كُنْتُ سَبَبَ دَمَارِكِ.» «كَلّا. لَسْتَ أَنْتَ، يَا دَامُونَ. إِنَّهُ هٰذَا المَكَانُ الَّذِي أَعِيشُ فِيهِ.»

"أَوَ تُريدينَ مُغادَرَةَ إغدون إِلَى الأَبدِ؟ إذا كانَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَقُولِيها صَراحَةً. »

«أَجَلْ، يا دامون. وَيُمْكِنُكَ مُساعَدَتي في ذَٰلِكَ. إِنِ ٱسْتَطَعْتَ حَمْلي إِلَى بَدْماوث فَني مَقْدوري قَطْعُ البَقِيَّةِ الباقِيَةِ مِنَ المَسافَةِ وَحْدي. أُريدُ الرَّحيلَ إلى باريس. »

«أَلا أَصْحَبُكِ إِلَى باريس؟ إِنِّي رَجُلٌ موسِرٌ الآنَ.»

قالَتْ يوسْتاسْيا: «سَأَفَكُرُ فِي هٰذا الأَمْرِ؛ فَإِذا قَرَّرْتُ الذَّهابَ وَقَبُولَ صُحْبَتِكَ فَسَأَحْدِثُ إِشَارَةً فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ فِي نَفْسِ اللَّيْلَةِ؛ تُوصِلُنِي إِلَى فَسَأَحْدِثُ إِشَارَةً فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ فِي نَفْسِ اللَّيْلَةِ؛ تُوصِلُنِي إِلَى بَدْماوث الرَّبِ الصَّباحِ . إِذْهَبِ الآنَ، يا دامون، أَرْجُوكَ!»

في تِلْكَ الأَثْناءِ هَدَأً غَضَبُ كليم في وَحْدَتِهِ وَوَدَّ لَوْ عادَتْ يوسْتاسْيا إِلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ وَبَعْدَ الأَرْتِقابِ أَيّامًا قَرَّ رَأْيُهُ أَنْ يُحَرِّرَ خِطابَ مُصالَحَةٍ وَيُسَلِّمَهُ في مَنْزِلِ الكابتن ڤاي في اليَوْمِ التّالي. وَكانَ هٰذا فَحْواهُ:

«عَزيزَتي يوسْتاسْيا،

إِنَّ عَلَيَّ أَنْ أُطيعَ قَلْبِي دُونَ أَنْ أَسْتَشيرَ عَقْلِي كَثيرًا ، فَهَلَّا عُدْتِ إِلَيَّ ، يا أَعَزَّ النّاسِ ؟ فَالماضي لَنْ أُحْدِثَ لَهُ ذِكْرًا وَعَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ. لَقَدْ كُنْتُ شَديدَ القَسْوَةِ عَلَيْكِ. عودي إلَيَّ وَلَوْ بِلَوْمِي وَتَأْنيبِي. حُبُّنا يَنْبَغِي أَنْ يَدُومَ ، وَإِنِي لَعَلَى ثِقَةٍ بِأَنَّكِ مُسْتَطيعَةُ إيضاحَ ما لَمْ يَتَضِحْ مِنْ قَبْلُ. عودي إذًا وَلَسَوْفَ أَسْتَقْبِلُكِ بَأْحَرً مَعانِي التَّرْحابِ.

زَوْجُكِ عَلَى اللَّـوامِ ، كليم »

إِلَّا أَنَّ يُوسْتَاسْيَا ، رَغْمَ كُلِّ هٰذَا ، لَمْ تَكُنْ تَشْعُرُ بِتَحَرُّكِ كَليم في سَبيلِ المُصالَحَةِ ، فَلَمْ تَزَلْ يُمَزِّ أَنْ يُعَيِّرَ رَأْيَها هُوَ ظُهورُ كَليمٍ أَمامَها بَرَكْ يُمَزِّ أَنْ يُغَيِّرَ رَأْيَها هُوَ ظُهورُ كَليمٍ أَمامَها بِرَغْبَةٍ صَادِقَةٍ مِنْهُ في المُصالَحَةِ.

وَقُبُيْلَ اللَّيْلَةِ السَّادِسَةِ مِنْ شَهْرِ نوڤمْبر كَانَتْ قَدْ تَجَدَّدَتْ عَزِيمَةُ يوسْتَاسْيا عَلَى الهِجْرانِ إِلَى الأَبَدِ، وَمِنْ ثُمَّ حَزَمَتْ سَلَّةً مِنَ المَلابِسِ لِهٰذَا الغَرَضِ. وَمَا إِنْ وَافَتِ السَّاعَةُ النَّامِنَةُ حَتَّى هُرِعَتْ إِلَى رُكْنِ الحَديقَةِ وَأَشْعَلَتْ عُودَ ثِقَابٍ فَأَوْقَدَتْ حُزْمَةَ حَطَبٍ وَلَوَّحَتْ بِهَا فَي الهَوَاءِ. وَمَا مَضَى غَيْرُ لَحَظاتٍ قَصِيرَةٍ حَتّى جاءَها الرَّدُّ بِإِشَارَةٍ مِنْ جانِبِ الكوايت وَمان ؛ فَبَعْدَ أَرْبَعِ سَاعاتٍ سَيَكُونُ وَيلُديف عَلَى أُهْبَةِ الاَسْتِعْدَادِ لِحَمْلِها في العَرَبَةِ إلى بَدْماوتْ ، كَمَا تَمَّ الاَّتِّفَاقُ.

وَبَعْدَ العَشَاءِ ذَهَبَتْ يوسْتَاسْيَا إِلَى غُرْفَةِ نَوْمِهَا لِإِنْمَامِ تَرْتَيْبَاتِ الهَرَبِ. عِنْدَئِذٍ دَقَّ تَيْمُونِي فيرويني بابَ الدَّارِ وَسَلَّمَ خادِمَ يوسْتَاسْيَا خِطَابَ كَليم إلَيْهَا، وَالَّذي سَلَّمَهُ بِدَوْرِهِ تَيْمُونِي فيرويني بابَ الدَّارِ وَسَلَّمَ خادِمَ يوسْتَاسْيَا خِطَابَ كَليم إلَيْهَا، وَالَّذي سَلَّمَهُ بِدَوْرِهِ لِلْكَابِينَ الَّذِي مَا لَبِثَ أَنْ أَسْنَدَهُ عَلَى حَرْفِ المِدْفَأَةِ، حَيْثُ تَوَقَّعَ أَنْ تَرَاهُ يوسْتَاسْيَا.

لَمْ تَظْهَرْ يوسْتاسْيا لِلْعِيانِ. وَبَعْدَ هُنَيْهَةٍ صَعِدَ جَدُّها السُّلَّمَ وَطَفِقَ يُناديها، لٰكِنَّ غُرْفَتَها



كَانَتْ خَاوِيَةً ، حَتِّى إِذَا مَا هَبَطَ الدَّرَجَ تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّ بَابَ الدَّارِ كَانَ مَفْتُوحًا ؛ فَأَدْرَكَ أَنَّ يُوسْتَاسْيَا غَادَرَتِ الدَّارَ قَبْلَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ بِرُبْعِ السَّاعَةِ ، فَٱنْزَعَجَ وَحَارَ مَاذَا يَفْعَلُ . وَرَجَعَ إِلَى الرَّدْهَةِ فَرَأَى أَنَّ ذَٰلِكَ الخِطَابَ لَمْ يَزَلَ هُنَاكَ لَمْ يُفَضَّ وَلَمْ يَزَلُ مُسْنَدًا حَيْثُ تَرَكَ مُسْنَدًا حَيْثُ تَرَكَهُ عَلَى حَرْفِ المِدْفَأَةِ .

وَقَفَتْ يُوسْتَاسُيا تَرْتَعِشُ تَحْتَ المَطَرِ فِي رِينِبارُو، وَتَتَرَقَّبُ وُصُولَ وَيلْديڤ وَسَاءَلَتْ نَفْسَها وَهِيَ تَنْتَحِبُ : «أَيَنْبَغِي عَلَيَّ أَنْ أُولِّيَ الأَدْبارَ؟ أَيَنْبَغِي عَلَيَّ أَنْ أَذْهَبَ؟ هٰذَا الرَّجُلُ نَفْسَها وَهِيَ تَنْتَحِبُ : «أَيَنْبَغِي عَلَيَّ أَنْ أَذْهَبَ؟ هٰذَا الرَّجُلُ لَئُسَمَ مِنَ الرَّفْعَةِ لِأَكُونَ مِلْكًا لَهُ. لَقَدْ خُلِقْتُ لأشياءَ أَعْظَمَ ! إِنَّ هٰذَا أَقَلُ مِنْ نَصِيبِ ! لَقَدْ خُدِشَتْ كَرَامَتِي وَرُزِنْتُ وَسُحِقْتُ بِأُمورٍ فَوْقَ طَاقَةِ ٱحْتِمالِي ! » خُدِشَتْ كَرَامَتِي وَرُزِنْتُ وَسُحِقْتُ بِأُمورٍ فَوْقَ طَاقَةِ ٱحْتِمالِي ! »

وَعِنْدَ بِلُومِزِ إِنِدِ ٱنْتَظَرَ كَلِيمٍ فِي قَلَقِ الرَّدَّ المُتَوَقَّعَ مِنْ يُوسْتَاسْيَا، بَلْ ظُهُورَهَا بِلَحْمِهَا. لَكِنَّهُ مَا إِنْ حَلَّتِ السَّاعَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ حَتَى أُوى إلى فِراشِهِ فَاقِدًا الأَمَلَ. وَبَعْدَ سَاعَةٍ لَكِنَّهُ مَا إِنْ حَلَّتِ السَّاعَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ حَتَى أُوى إلى فِراشِهِ فَاقِدًا الأَمَلَ. وَبَعْدَ سَاعَةٍ أَقْلَقَهُ طَرْقٌ عَلَى البَابِ. كَانَ الطَّارِقُ توماسين الَّتِي كَانَتْ مُبْتَلَّةً وَمُرَوَّعَةً!

صاحَتْ: «آهِ يَا كَلِيمِ! ثُمَّةَ مُؤَامَرَةٌ يُدَبِّرُها دامون وَيوسْتاسْيا! وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنّي أَنَّ زَوْجي سَيَهْجُرُني، فَقَدْ أَخْبَرَني دامون السّاعَة الثّامِنَة أَنَّهُ ذاهِبٌ في رِحْلَةٍ طَويلَةٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ، وَكَانَ يَحْمِلُ مَالًا كَثيرًا. رُبَّمَا لَمْ يُغادِرْ هٰذِهِ النّاحِيَةَ بَعْدُ. هَلْ يُمْكِنُكَ الذَّهابُ إلَيْهِ وَمُناقَشَتُهُ؟»

وَ اَرْتَمَتْ توماسين بِجانِبِ المِدْفَأَةِ مُنْهارَةً ، كاسِفَةَ البالِ مُتَهَدِّجَةَ الأَنْفاسِ . قالَ كليم وَهُوَ يُضيفُ مَزيدًا مِنَ الحَطَبِ إلى النّار : «سَأَ نُطَلِقُ الآنَ .»

وَلِدَهْشَتِهِ البَالِغَةِ لَحَظَ أَنَّ اللَّفَافَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى ذِراعٍ توماسين لَمْ تَكُنْ غَيْرَ وَليدَتِها الَّتِي حَمَلَتْها مَعَها عَبْرَ المَرْجِ وَقْتَ هُبوبِ العاصِفَةِ.

وَتَرَكَهَا كَلِيم مُيَمِّمًا شَطْرَ الكوايت وومان، تَركَهَا لِتُجَفِّفَ نَفْسَهَا وَطِفْلَتَهَا أَمَامَ النَّارِ، بَيْدَ أَنَّ توماسين لَمْ يَقِرَّ لَهَا قَرَارٌ؛ فَلَفَّتْ وَلِيدَتَهَا وَرَاحَتْ تَضْرِبُ فِي الأَرْضِ عَبْرَ المَرْجِ تَحْتَ المَطَرِ المِدْرارِ، وَفِي لَهْفَتِهَا لِبُلُوغِ الفُنْدُقِ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ، كَانَتْ تَلْتَقِطُ أَنْهَاسَهَا لِفُنَدُق فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ، كَانَتْ تَلْتَقِطُ أَنْهَاسَهَا لِفَنْدُق فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ، كَانَتْ تَلْتَقِطُ أَنْهَاسَهَا لِفَنَرَاتٍ قَصِيرَةٍ. لُكِنَّهَا مَا لَبِثَتْ أَنْ أَضَاعَتِ الطَّريقَ فِي خُلْكَةِ اللَّيْلِ الدَّامِسِ، فَلَمَحَتُ أَمَامَهَا ضَوْءًا باهِتًا. هٰذَا الضَّوْءُ كَانَ مُنْبَعِثًا مِنْ عَرَبَةِ ديغوري ڤين.

وَلَمَّا سَمِعَ ديغوري صَوْتًا خَرَجَ مِنْ عَرَبَتِهِ فَرَأَى توماسين، فَقالَ: «مَا الَّذي حَدَثَ؟ هَلَ مَرَرْتِ بِالمَكَانِ مِنْ دَقائِقَ؟ إِخالُنِي لَمَحْتُ شَبَحَ ٱمْرَأَةٍ تَمُرُّ مِنْ هاهُنا!» حَدَثَ؟ هَلَ مَرَرْتِ بِالمَكَانِ مِنْ دَقائِق؟ إِخالُنِي لَمَحْتُ شَبَحَ ٱمْرَأَةٍ تَمُرُّ مِنْ هاهُنا!»

"كَلّا. أَنَا مَا جِئْتُ إِلَّا السَّاعَةَ. لَكِنْ عَلَيَّ الْعَوْدَةُ إِلَى الفُّنْدُقِ الآنَ.» «سَأَصْحَبُكِ، دَعيني أَحْمِلِ الوَليدَةَ.» وَٱنْطَلَقا يَخوضانِ في الوَحْلِ. سَأَتُهُ توماسين: "تُرى كَمِ المَسافَةُ المُتَبَقِّيةُ إلى الفُنْدُقِ، يا ديغوري؟ " «حَوالَى نِصْفِ كيلومِتْر.»

صاحَتْ وَقَدْ ذَهَبَ عَنْهَا الرَّوْعُ أَخيرًا: ﴿ أَلْمَحُ نُورًا فِي النَّافِذَةِ. ﴾ والله وال

قَالَتْ تَوْمَاسِينِ المُّعَذَّبَةُ: «هَلُمُّ، أَسْرِعْ. تَوَلَّ قِبَلَ النَّورِ وَلَيْسَ قِبَلَ الفُنْدُقِ!»







وَحُمِلَ النَّلاثَةُ إِلَى الفُنْدُقِ، وَآسْتُدْعِيَ طَبيبٌ فِي الحالِ. وَبَعُدَ العِلاجِ ظَهَرَتْ رِعْشَةُ حَياةٍ فِي جَسَدِ كَليمٍ. أَمَّا وَيلْديث وَيوسْتاسْيا فَقَدْ فارَقَتْهُما الحَياةُ.

وَإِذْ جَلَسَتْ توماسين بِجانِبِ النَّارِ تَبْكي وَتُرْضِعُ وَليدَتَها، وَمِنْ خَلْفِها ديغوري المُخْلِصُ، أَتَى شارلي غارِقًا في دُموعِهِ وَوَجْهُهُ شاحِبٌ كَوُجوهِ الأَمْواتِ.

صَعِدَ الجَميعُ إِلَى أَعْلَى وَكَلِيمٍ مُسْتَنِدُ إِلَى توماسين، فَأَلْقَوْا نَظْرَةً عَلَى وَجْهِ يوسْتاسْيا. وَكَانَ شَعْرُهَا الأَسْوَدُ البَديعُ يُحيطُ بِمُحَيَّاهَا الحَزينِ الشَّاحِبِ. أَمَّا وَيلْديڤ فَكَانَ مُسَجًّى عَلَى الفِراشِ الآخَرِ عَلَيْهِ مَسْحَةُ الشَّبابِ النَّضِر.



كَانَ وَيلْديڤ يَنْتَظِرُ عَلَى مَسَافَةٍ مِنَ الفُنْدُقِ عِنْدَمَا لاحَ لَهُ كَليمٍ فَجُأَةً في حَالَةِ هِياجٍ وَقَبْلَ أَنْ يَنْبِسَ أَيُّ مِنْهُمَا بِبِنْتِ شَفَةٍ طَرَقَ سَمْعَيْهِمَا صَرْخَةٌ مَذْعُورَةٌ.

وَصَرَخَ كَلَّمِ: «يَا لَلْهَوْلِ! أَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ يُوسْتَاسُيا؟

حَمَلَ كُلُّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مِصْباحَ عَرَبَتِهِ وَأَسْرَعا إِلَى السَّدِّ. أَمَّا كليم فَقَدِ آعْتَلَى القَنْطَرَةَ الَّتِي أَشْرَفَتْ عَلَى فُتْحاتِ السَّدِّ، وَحاوَلَ عَبَثًا أَنْ يَرُدُّ تَدَفُّقَ المِياهِ، أَمَّا وَيلْديڤ الَّذي كانَ واقِفًا عَلَى الضَّفَّةِ فَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرَى جَسَدًا يَدورُ كَالدُّوّامَةِ.

صَرَخَ وَيلْديڤ وَهُوَ يَقْفِرُ فِي اللَّجَّةِ: «لَهْفِي عَلَيْكِ، يا يوسْتاسْيا!» أَمَّا كليم فَراحَ يَخوضُ فِي اللَّهِ لِلُوصولِ إلى الشَّبَحَيْنِ اللَّذَيْنِ كانا فِي الماءِ المُهْتاجِ. فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ جَلَبَتُ صَرَخاتُهُمْ ديغوري وَتوماسين وَفِئَةً قَليلَةً مِنَ الجيرانِ. وَبَدَأً ديغوري يَخوضُ فِي الماءِ حَلَيتُ صَرَخاتُهُمْ ديغوري يَخوضُ فِي الماءِ حَتَّى اَسْتَطاعَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى أَحَدِ الجَسَدَيْنِ وَكَانَ جَسَدَ رَجُلٍ، وَأَفْلَحَ فِي سَحْبِهِ إلى حافَةِ حَتَّى اَسْتَطاعَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى أَحَدِ الجَسَدَيْنِ وَكَانَ جَسَدَ رَجُلٍ، وَأَفْلَحَ فِي سَحْبِهِ إلى حافَةِ

تَناوَلَ النَّاسُ حِكَايَةَ مَوْتِ يوسْتاسْيا وَوَيلْديڤ، وَظَلُوا يَلوكونَها شُهورًا عَديدَةً، وَرَغْمَ ذَٰلِكَ فَبَيْنَ تِلْكَ النَّرْثَراتِ المُتَناثِرَةِ لَمْ يَبْدُ أَنَّ أَيًّا مِنَ الضَّحِيَّتَيْنِ قَدْ فَقَدَ كَرامَتَهُ بِمَوْتِهِ، ذَٰلِكَ فَبَيْنَ تِلْكَ الثَّرْثَراتِ المُتَناثِرَةِ لَمْ يَبْدُ أَنَّ أَيًّا مِنَ الضَّحِيَّتَيْنِ قَدْ فَقَدَ كَرامَتَهُ بِمَوْتِهِ، فَقَدْ صَعَقَهُما القَدَرُ عَلَى حينِ غِرَّةٍ وَفِي بَواكيرِ حَياتِهِما بَدَلًا مِنْ أَنْ يَبْعَثَ بِخُطاهُما إلى شَيْخوخَةٍ تَعِسَةٍ.

بَرَّحَ الحُزْنُ بِتوماسين عَلَى زَوْجِها الرَّاحِلِ ، بَيْدَ أَنَّها شُغِلَتْ بِطِفْلَتِها ، وَآسْتَرَدَّتْ رُوَيْدًا رُوَيْدًا رُوَيْدًا رُوَيْدًا رُويْدًا رُويْدًا سَالِفَ هُدُوئِها. وَمِنْ حُسْنِ حَظِّها أَنَّ وَيلْديڤ قَدْ تَرَكَها في خَفْضِ مِنَ الْعَيْشِ . وَلَمْ يَمْضِ طَويلُ وَقْتٍ حَتّى ٱنْتَقَلَتْ إلى دارِها القَديمَةِ في بلومز إند ، حَيْثُ الْعَيْشِ . وَلَمْ يَمْضِ طَويلُ وَقْتٍ حَتّى ٱنْتَقَلَتْ إلى دارِها القَديمَةِ في بلومز إند ، حَيْثُ آتَخَذَ كليم بِضْعَ غُرَفٍ في الدَّوْرِ العُلُويِّ مِنْ أَجْل دِراسَتِهِ وَحَياتِهِ البَسِيطَةِ .

بَعْدَ مُضِيِّ حَوالَى عَامَيْنِ فُوجِئَتْ تُومَاسِينَ بِزَائِرٍ غَيْرِ مُتَوَقَّع ، وَكَانَ ديغوري ڤين، الَّذي لَمْ يَعُدْ يَحْمِلُ الآنَ العَلامَةَ الحَمْراءَ الدَّالَّةَ عَلَى حِرْفَتِهِ القَديمَةِ، لٰكِنَّهُ قَدِ ٱبْيَضَّ وَجْهُهُ وَحَسُنَ هِنْدَامُهُ بِفَاخِرِ الثِّيَابِ.

سَأَلَتُهُ توماسين ضاحِكَةً : «كَيْفَ تَأَتَّى لَكَ أَنْ يَبْيَضَّ وَجْهُكَ ، أَيْ ديغوري؟» «صِرْتُ إلى هٰذا بِالتَّدْريجِ ، يا سَيِّدَتِي .»

« تَلُوحُ أَفْضَلَ مِمَّا كُنْتَ مِنْ قَبْلُ. اِجْلِسْ ، وَدُونَكَ فِنْجَانًا مِنَ الشَّايِ . ॥
« شُكْرًا ، يَا سَيِّلَتِي ، لُكِنِّنِي لَنْ أَبْقى طَوِيلًا اليَوْمَ. لَعَلَّهُ قَدْ بَلَغَكِ أَنَّنِي أَمْتَلِكُ الآنَ مَزْرَعَةَ أَلْبَانٍ فِي ستيكلفورد قِوامُها خَمْسُونَ بَقَرَةً . ॥

بَعْدَ ذَٰلِكَ التَّارِيخِ أَعْلَنَتْ توماسين لِكليمِ أَنَّهَا سَتَتَزَوَّجُ ديغوري. وَأَقْبَلَ اليَوْمُ السَّعيدُ عَلَى عَجَلٍ ، بَيْدَ أَنَّ كليمِ ظَلَّ بِمَنْأَى عَنِ المَراسِمِ المَأْلُوفَةِ ، وَقَضَى ذَٰلِكَ اليَوْمَ في حالٍ عَلَى عَجَلٍ ، بَيْدَ أَنَّ كليمِ ظَلَّ بِمَنْأَى عَنِ المَراسِمِ المَأْلُوفَةِ ، وَقَضَى ذَٰلِكَ اليَوْمَ في حالٍ مِن الكَآبَةِ أَشَدَّ مِنْ ذي قَبْلُ ، زائِرًا لِقَبْرِ أُمِّهِ وَمِنْهُ إِلَى حَيْثُ رَقَدَتْ يوسْتاسيا في فِناءِ مَقْبَرَةٍ سَحيقَةٍ . بَعْدَهَا قَفَلَ راجِعًا إلى دارِهِ حَيْثُ وَجَدَ العَزَاءَ في بُطونِ كُتُبِهِ .

وَإِذْ جَلَسَ يَتَطَلَّعُ إِلَى كُرْسِيِّ أُمِّهِ الخالي، طَفِقَ يَئِنُّ قائِلًا: «لَيْتَنِي أَصْغَيْتُ لِنُصْحِها! كُلُّ هٰذا كانَ غَلْطَتِي. أَوَّاهُ يَا أُمِّي! لَوْ أَسْتَطَيعُ أَنْ أَبْدَأَ حَياتِي مِنْ جَدِيدٍ. » وَلَمْ يَمْضِ غَيْرُ بُرْهَةٍ حَتّى فوجِئَ كليم بِنَقْرَةٍ عَلَى البابِ، وَكانَ الطّارِقُ شارلي.



«شارلي! يَسُرُّني أَنَّكَ جِئْتَ، فَإِنَّ عِنْدي شَيْئًا أُريدُ أَنْ أُعْطِيَكَ إِيَّاهُ.»

قالَ كليم هٰذَا وَذَهَبَ إلى مَكْتَبِهِ وَأَخْرَجَ مِنْهُ رِزْمَةً مِنَ الوَرَقِ الشَّفَّ، فَضَّها وَآسْتَخْلَصَ مِنْهَا خُصْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا مِنْ شَعْرٍ فاحِم غَزيرٍ، لَفَّ واحِدَةً مِنْها في وَرَقَةٍ وَآسْتَخْلَصَ مِنْها خُصْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا مِنْ شَعْرٍ فاحِم غَزيرٍ، لَفَّ واحِدَةً مِنْها في وَرَقَةٍ وَآعُظاها شارلي قائِلًا: «شارلي، كُنْتَ دائِمًا مولَعًا بِها، وَهِي يُسْعِدُها أَنْ تَكُونَ عِنْدَكَ هَذَهِ الذَّكْرِي المُتَواضِعَةُ.»

رَفَعَ شارلي عَقيرَتَهُ في صَوْتٍ مَخْنوقٍ: «شُكْرًا لَكَ ، يا سَيِّدُ يوبرايت. شُكْرًا لَكَ ! » ثُمَّ ٱنْطَلَقَ خارِجًا وَالدُّمُوعُ تَنْحَادِرُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ.

في يَوْمِ الأَّحَدِ التَّالِي لِزِفَافِ توماسين إلى ديغوري ڤين، تَسَلَّقَ كَلَيم قِمَّةَ رينبارو مِثْلَما كَانَ " تَفْعَلُ يوسْتاسيا مُنْذُ سَتَيْنِ وَنِصْفٍ خَلَتْ. كَانَ الطَّقْسُ دَافِئًا حَيْثُ كَانَ بَعْدَ ظُهْرِ أَيَامِ الطَّيْفِ، وَقَدِ أَجْتَمَعَ حَوْلَهُ طَوَائِفُ مِنَ القَرَوِيِّينَ مُصْغَينَ إلى مَوْعِظَةٍ جَمَعَتْ أَحَدِ أَيَامِ الطَّيْفِ، وَقَدِ أَجْتَمَعَ حَوْلَهُ طَوَائِفُ مِنَ القَرَوِيِّينَ مُصْغَينَ إلى مَوْعِظَةٍ جَمَعَتْ بَيْنَ البَساطَةِ وَالفَصاحَةِ، وَقَدْ أَرْهَفُوا السَّمْعَ وَٱشْرَأَبُوا بِأَعْناقِهِم، ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ وَكَانُوا بِقِصَّتِهِ الشَّجِيَّةِ عالِمِينَ. عَلى ذَلِكَ المِنُوالِ مَا فَتِي يَتَنَقَّلُ مِنَ الرِيفِ إلى القُرى الطَّعْيرَةِ المُجاوِرةِ إلى المُدُنِ، كَذَلِكَ إلى الأَسْواقِ وَشَواطِي البَحْرِ، حَيْثُ كَانَ النَّاسُ يَحْتَشِدُونَ حَوْلَهُ مُصْغَينَ. لَقَدْ وَجِدَ أَخيرًا ضَالَتَهُ المُنْشُودَة فِي الْحَياةِ، وَوَجَدَ مَعَها كَذَلِكَ يَعْدَلُكَ أَلَى الْمُنْشُودَة فِي الْحَياةِ، وَوَجَدَ مَعَها كَذَلِكَ يَعْمُ كَذَلِكَ الْحَيَاةِ، وَوَجَدَ مَعَها كَذَلِكَ الْمُنْشُودَة فِي الْحَياةِ، وَوَجَدَ مَعَها كَذَلِكَ الْمُنْ الْمُنْعُودَة فِي الْحَياةِ، وَوَجَدَ مَعَها كَذَلِكَ المُنْودَة فِي الْحَياةِ، وَوَجَدَ مَعَها كَذَلِكَ المُنْانِ





## توماس هاردي

كانَ لِمِنْطَقَةِ "وِسِكْس" - وهُوَ الاسْم الَذي أَطْلَقَهُ هارِدي عَلَى جَنوبِ - غَرْبِ إِنْكِلْترا - وَقْعٌ هامٌ عَلَى حَياتِهِ، فَنِي تِلْكَ المِنْطَقَةِ وُلِدَ وتَرَعْرَعَ، وإلى تِلْكَ المِنْطَقَةِ كانَ مَا بَهُ بَعْدَ كُلِّ جَوْلَةٍ أَوْ رِحْلَةٍ مِنْ أَسْفارِهِ الكَثيرَةِ. وقَدْ أَحَبَّ "وِسِكْس" واسْتَلْهَمَ مِنْ طَبيعَةِ أَرْضِها وسُكَانِها وَحْيًا طَبَعَ مُعْظَمَ قَصائِدِهِ ورِواياتِهِ.

وُلِدَ توماس هاردي في قَرْيَةِ «بروكُهامْبتون» بِمُقاطَعَةِ «دورُسِت» في الثّاني مِنْ حَزيرانَ (يونيو) عامَ ١٨٤٠. كانَ لِوالِدَيْهِ تَأْثِيرُ مُباشِرٌ عَلَى مَجْرى حَياتِهِ، فَبوَحْي مِنْ مِهْنَةِ والِدِهِ البّنَاءِ اتَّجَهَ إلى دِراسَةِ الهَنْدَسَةِ المِعْمارِيَّةِ. أَمّا والدَّتُهُ فَقَدْ غَرَسَتْ فيهِ الشَّغَفَ بِالكُتُب وحُب المُطالَعَةِ. عَمِلَ أَوَّلًا في بَلْدَةِ «دورُشِسْتر»، ثُمَّ انْتَقَلَ في السَّنَةِ ١٨٦٦ إلى لندن حَيْثُ الْتَحَقَ بِمَكْتَبِ أَحَدِ المُهَنْدِسِينَ. وقَدْ أَفادَ مِنْ وُجودِهِ في العاصِمَةِ فَرَادَ مِنْ مُطالَعاتِهِ وشاهَدَ المَسْرَحِيّاتِ وزارَ مَعارِضَ الفُنونِ وبَدَأَ بِنَظْمِ الشَّعْرِ.

عادَ ثانِيَةً إلى «دورْسِت» حَيْثُ بَدَأَ تَأْلِيفَ الرِّواياتِ. لَمْ يَنْشُوْ هاردي رِوايَتَهُ الأُولى «الفَقير والسَّيِّدَة النَّبِيلَة» [The poor Man and the Lady] ، ولٰكِنَّهُ نالَ تَشْجِيعَ أَصْدِقائِهِ ، فَتَابَعَ الكِتابَةَ وَظَهَرَتْ لَهُ بِضْعُ رِواياتٍ. حَقَّقَ هاردي أُوَّلَ نَجاحٍ شَعْبِيًّ كَبِيرٍ لَهُ ، سَنَةَ فَتَابَعَ الكِتابَةَ وَظَهَرَتْ لَهُ بِضْعُ رِواياتٍ. حَقَّقَ هاردي أُوَّلَ نَجاحٍ شَعْبِيًّ كَبِيرٍ لَهُ ، سَنَةَ ١٨٧٤ ، عِنْدَ نَشْرِ رِوايَتِهِ «بَعِيدًا عَنْ صَخَبِ النّاس» [Far from the Madding] المعامِ مِنْ إيما غيفورُد. (Crowd]

أَمْضَى السَّنُواتِ العَشْرَ التَّالِيَةَ فِي رِحُلاتِ داخِلَ بَرِيطانيا وخارِجَها، ثُمَّ اسْتَقَرَّ، قُرْبَ ادورُشِسْتُره، فِي مُنْزِلِ صَمَّمَهُ بِنَفْسِهِ. وهُناكَ قامَ بِكِتابَةِ رِواياتِهِ الشَّهيرَةِ، ومِنْ بَيْنِها: المُحافِظ كَاستِرْبرِدْجِ اThe Mayor of Casterbridge ، و «سُكَان الأَحْراج» المُحافِظ كَاستِرْبرِدْج السَّكِان الأَحْراج» [The Woodlanders] . وهذه الرَّوايَةُ اللَّخيرَةُ أَثَارَتْ ضَجَّةً كُبْرى لَدى نَشْرِها، فَقَدِ اعْتَبَرَ النُّقَادُ مَوْضُوعَها فاضِحًا ومُثيرًا. عام الأَخيرَةُ أَثَارَتْ ضَجَّةً كُبْرى لَدى نَشْرِها ، فَقَدِ اعْتَبرَ النُّقَادُ مَوْضُوعَها فاضِحًا ومُثيرًا. عام ١٨٩٦ ظَهَرَت روايَّتُهُ التَّالِيَةُ «يَهوذا الغامِض» [Jude the Obscure] ، فَقابَلَها النُّقَادُ أَيْضًا بعاصِفَةٍ مِنَ الإدانَةِ ، فَقَرَّرَ هاردي التَّوقُفَ عَنْ كِتابَةِ الرَّواياتِ ، وَبَرَّسَ بَقِيَّة حَياتِهِ لِنَظْمِ بعاصِفَةٍ مِنَ الإدانَةِ ، فَقَرَّرَ هاردي التَّوقُفَ عَنْ كِتابَةِ الرَّواياتِ ، وَبَرَّسَ بَقِيَّة حَياتِهِ لِنَظْمِ الشَّعْرِ ، وجاءت قصائِدُهُ تُضاهي رواياتِهِ جُودَةً ورَوْعَةً . وقَدْ تَتَابَعَتْ شُهْرَةُ هاردي في الشَّعْرِ ، وجاءت قصائِدُهُ تُضاهي رواياتِهِ جُودَةً ورَوْعَةً . وقَدْ تَتَابَعَتْ شُهْرَةُ هاردي في التَّيامي ، بِالرَّعْم مِنَ الانْتِقاداتِ العَنيفَة لِمَوْضُوعاتِ بَعْضِ رِواياتِهِ ، وحاءَ العَديدَ مِنَ الأَوْسِمَةِ والجَوائِز .

ماتَتْ زَوْجَتُهُ سَنَةَ ١٩١٢، ثُمَّ تَزَوَّجَ ثَانِيَةً سَنَةَ ١٩١٤ مِنْ مُدَبِّرَةِ مَنْزِلِهِ وسكرتيرتِهِ فلورنْس دَغْديل. تُوُفِّيَ هاردي سَنَةَ ١٩٢٨ وهُوَ في السّابِعَةِ والثّمانينَ.



## كتب الفراشة \_ القصص العالميّة

بكل ومِستر هايْد ١٣ - حَولَ العالَم في ثمانينَ يَومًا

١٥ - رِحْلَة إلى قَلْب الأرض

١٥ - كُنوز الملِك سُلَيْمان

١٦ - سايْلس مارْنَر

١٧ - شيْرلي

١٨ - رِحلات چَلِڤَر

رُقْيل ١٩ - بعيدًا عن صَخب النّاس

٢٠ - مُغامَرات هَكلبري فين

٢٠ - مُغامَرات هَكلبري فين

٢٠ - بُليك هاوُس
طِن ٢٢ - بُليك هاوُس

۱ – الدُّكتور جيكل ومِستر هايْد ٢ – أوليقَرتْويشت ٣ – نِداء البَراري ٣ – نِداء البَراري ٤ – موبي دِك ٥ – البَحّار ٥ – البَحّار ٧ – شَبَح باسْكِرْڤيل ٧ – شَبَح باسْكِرْڤيل ٨ – قِصَّة مَدينَتين ٩ – مونْفليت ٩ – مونْفليت ١٠ – الشَّباب ١٠ – عَوْدة المُواطِن ١٠ – الفُنْدق الكبير ١٢ – الفُنْدق الكبير ١٢ – الفُنْدق الكبير



## 

## القاط العالمية ١١. عودة المنواطن

رواية «عَوْدة المُواطِن» لِتوماس هاردي قِصَّة حُبّ مَتينة الحَبْكَة، مُشوِّقة الأُسْلوب، تُقدِّم لَنا صُورَة عَن صِراع الإِنْسان على جَبَهات ثَلاث: مَع نَفْسه – أَوَّلًا – لِمُقاوَمَة حُبّ المُغامَرة والتَّسرُّع، وَمَع غَيْره مِن النَّاس – ثانِيًّا – إِذْ تَتَضارَب المَصالِح والأَهْواء والأَساليب، ومَع البِيئة – ثالِثًا – حَيْثُ يُواجِه سِلسِلَة مِنَ الوَقائِع تُقنِعُه – في النَّهاية – بأنْ لا سَعادَةَ لِلفَرْد إلّا إذا كان مُسجِمًا مَع مُحيطه.







01C196811